onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)









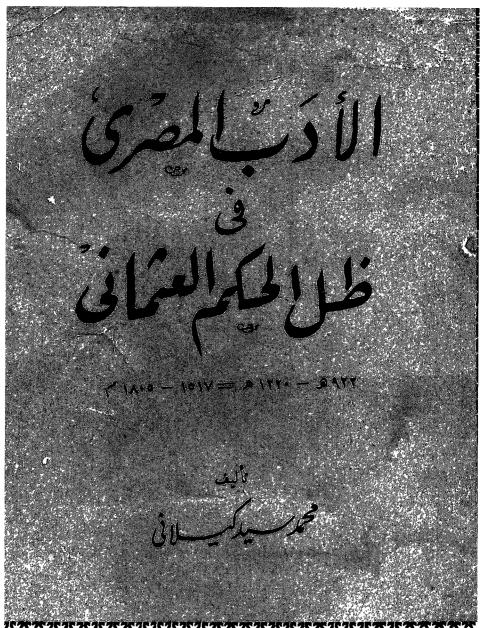

دارا لمنسرجًا في القاهرة - طرابلس - لندن



# 

7179@-1771@= VIOI - 0.117

تألیف محمدسسیدکسیسلانی

دارا لفسركافي القاهرة - طرابلس - لندن



## مقسارمته

قال جورجي (١) زيدان عن الآدب في العصر العماني : ﴿ فسدت ملكة اللسان ، وجمدت القرائح . وأصاب الشعر ما أصاب سائر الآداب العربية في هذا العصر من الضعف والانحطاط لما استولى من الجمود على القرائح ، وتوالى على الأمة من الذل في تلك الفترة المظلمة . وأصبح الكاتب أو الشاعر إنما يهمه تنميق العبارة بالجناس والتورية والسجع ، حتى خرجو ابذلك عن الذوق المألوف ، فأضاعوا أوقاتهم فيما لافائدة فيه من الصنائع اللفظية . فذهبت المعانى ضحية تلك الاساليب الباردة . ويشبه ذلك مبالغة أهل زماننا هذا بتزيين ظواهر المرأة بالأزياء الجديدة حتى خرجوا بها عن الغرض الأصلى من خلقتها ، فأصبحت مثل سأرأدوات الزينة ، إنما يلتفت فيها إلى شكلها الخارجي. وكثيرا ما جر اجتهادها في ذلك إلى الوقوف في سبيل وظيفتها الطبيعية في جسم العمران . وهكذا اللغة في العصر العثماني بعد أن كان المراد بالألفاظ في جسم العمران . وهكذا اللغة في العصر العثماني بعد أن كان المراد بالألفاظ في جسم العمران . وهكذا اللغة في العصر العثماني بعد أن كان المراد بالألفاظ في أضاعوا المعاني و تصوير الأفكار ، اشتغل الكتاب بتنميق الألفاظ وأضاعوا المعاني »

\* \* \*

فمن هذا نرى أن جورجى زيدان حكم على الأدب العربى كله من المحيط الأطلسى إلى الخليج العربى ، ومن شمال العراق إلى جنوب اليمن بأنه كان أدبا منحطا متكلفا، لا أثر للحياة فيه .

وتابع جورجى زيدان في هذا الحكم كل من جاء بعده من الكتاب النين تعرضوا لهذا العصر . وقد صورت الكتب المدرسية العصر العثماني في

<sup>(</sup>١) تاريخ آداب اللغة العربية ٤ / ٢٧٣ طبع سنة ١٩١٣

صورة بشعة. فلا عجب أن سرى اعتقاد راسخ فى الأذهان ؛ مضمونه أنَّ العصر العثمانى لا يستحق الدرس والبحث ، وأنه خلو مما يصح أن يطلق عليه اسم الأدب ، ولم ينجب من الشعراء من يستحق اسم الشاعر ، ولامن الكتاب من تجوز نسبته إلى الكتابة .

وترتب على هذا الحسم الخاطىء ، حكم آخر مضحك وقع الناس فيه حين درسوا الأدب الحديث ، فهم مثلا يقولون إن محمود ساى البارودى أول من أحيا دولة الشعر بعد العدم ، وخلص القصيد مما علق به من قيود الصنعة اللفظية كالجناس والطباق والمقابلة والتورية وغيرها . ويزعمون أنه أعاد إلى الشعر العربي ديباجته التي أخلقت إبان العصر العماني . و يمدحونه لأنه رجع إلى أساليب القرن الرابع ، جاهلين أو متجاهلين أن لكل عصر أساليبه ، ولحكل بيئة ألفاظها و تعابيرها وموضوعاتها وما توحى به .

\* \* \*

وكان من الممكن أن أصدق هذه الأحكام التى صدرت ضد أدب هذا العصر كما صدقها الناس، وآخذهاقضية مسلمابها، لاتقبل الجدل والمناقشة كمافعل غيرى ، وأن أختار موضوعا آخر لا كتب فيه ، فما أكثر الموضوعات التى تحتاج إلى الدرس والاستقصاء . ولكنى بدافع من حب الاستطلاع شرعت اقرأ بإمعان ما وقع فى يدى من الآثار الأدبية التى تركها أدباء مصر فى تلك الحقبة . فراغنى ما اتضح لى من فساد الأحكام التى أصدرها جورجى زيدان ومن تابعه .

وازداد اعتقادى يوما بعد يوم بوجوب دراسة أدبنا في هذه الفترة . وتباورت في ذهني الفكرة ، وتجمعت لدى المعلومات ، وقطعت في القراءة مرحلة طويلة ، لم أتردد بعدها في أن أجعل من دراسة هذا العصر موضوعا لهذا الكتاب .

أما المنهج الذي سلكته فهو:

تمهيد عن الحالة السياسية منذ أواخر حكم السلطان الغورى إلى دخول العثمانيين مصر ، وما استحدثوه من أنظمة جديدة للحكم . وتتابع الولاة ، وما طرأ على سلطتهم من ضعف ، وظهور المماليك على مسرح الحكم من جديد. وأشرت إلى بعض الفتن التي وقعت وعرضت للحملة الفرنسية وظهور محمد على .

ثم درست الحالة الاجتماعية من حيث علاقتها بالأدب شعره و شره . وتناولت الحالة الفكرية ، وما أسدته مصر إلى العالم الإسلامي من خدمات ثقافية في ذلك الوقت . وبهذا ينتهى الباب الأول .

وفى الباب الثانى تكلمت عن الشعر وأساليبه. وبينت بالأدلة القاطعة مبلغ الخطأ الفاحش الذى علق بالأذهان عن أساليب الشعر فى تلك الفترة مثم درست بيئات الشعر فل فحصت فصلا للمدرسة البكرية ، وآخر للمدرسة العلوية ،وثالثاللمدرسة الأميرية ،وهى تشمل الشعر الذى قيل فى السلاطين والولاة والأمراء من مدح أو هجاء أو رثاء . ووضحت موقف الشعراء المصريين : هل كانوا بجانب الشعب أم كانوا مع الظالمين ؟ وبعد هذا أفردت فصلا للشعر الشعبى ، وهو الذى نبع من صفوف الشعب ، وعبر عن . آماله وآلامه ، وأفراحه وأحزانه ،

وقصرت الباب الثالث على دراسات تكميلية في الشعر. تناولت فيه الأغراض التي أكثر الشعراء من القول فيها كالغزل ، والوصف ، والإخوانيات . وقد حرصت على توضيح آثار البيئة المصرية ، وإظهار معالمها في كل ما تناولته .

أما الباب الرابع فيحتوى على تراجم لبعض مشاهير شعراء ذلك العصر

وفى الباب الخامس دراسة للنثر على اختلاف أنواعه . فهناك النثر الفنى على اختلاف أنواعه . فهناك النثر الفنى على الله عن القدماء . وهناك المقامات التي كثرت في تلك الحقبة واستخدمت في شتى الأغراض . وهناك الرسائل، وتقد المجتمع،

ولغة التأليف . والأدب الشعبى وأقصد به القصص التى ألفت فى ذلك العصر كسيرة الظاهر بيبرس ، والأميرة ذات الهمة .

وُ رَجِت لعدد من الكتاب ، والعلماء ، والمؤرخين ، وأصحاب السير .

\* \* \*

وغنى عن الإشارة أن الأدب المصرى فى العصر العمانى لم يكن منحطا ولا ميمًا كما قالوا. ولم يكن هم الشعراء والكتاب الجرى وراء الحسنات اللفظية كما زعموا. بل كان أدباحيا، له أهداف يسعى إليها، وأغراض يتجه نحوها.

فالمدرسة البكرية جديدة فى بابها ، فريدة فى نوعها ، لاعهد للمصريين بها من قبل . والتعاليم البكرية التى تقوم عليها تلك المدرسة تعاليم غريبة لم تعرفها مصر إلا فى خلال العصر العثمانى . فقد جعل البكريون من أبى بكر الصديق شخصية تقابل شخصية الإمام على عند الشيعة الإسماعيلية . وقد شجعت الدولة العثمانية تلك الحركة خدمة لسياستها ، ومنحت شيخ السادة البكرية سلطة واسعة ، ونفوذا محترما .

والمدرسة العلوية وإن كانت قديمة إلا أنها اختفت منذ سقوط الدولة الفاطمية . وقد زجعت إلى الحياة مرة أخرى خلال هذا العصو .

\* \* \*

وإن الشعر الكثير الذي قيل في وصف الحدائق والبساتين ، والبرك والدواليب، ونهر النيل والخليج ، والأزبكية وبولاق والروضة وبركة الرطلي، والقصور والطيور ؛ لم يكن متكلفا مصنوعا ، بل هو شعر له طابع أصيل في الفن الشعرى . ينبض بالحيوية ، ويزخر بالعواطف الصادقة ، والأحاسيس الناطقة ، والمشاعر المتدفقة .

افد اندمج الشعراء في هذه البيئة الفاتنة ، وارتموا بين أحضان الطبيعة على شواطيء بركة الأزبكية ، والخليج ، وبركة الرطلي ، وفي جزيرة الروضة، وعلى شاطيء النيل العظيم ببولاق . وارتبطوا بهذه الأماكن ارتباطاً وثيقاً حتى أضحوا لايطيقون لها فراقاً، ولا يرون العيش إلا في ظلالها وبين أشجارها وطيورها. وإذا اضطر أحدهم إلى الابتعاد عن القاهرة نظم القصائد في الشوق إلى تلك الأماكن وإنك لتجد في شعره ألم الفراق ، ولوعة الاغتراب . وفي سيرة الظاهر بيبرس ترى المجتمع المصرى ممثلا أوضح تمثيل .

\* \* 4

وإنى أحمد الله الذي وفقني إلى الكشف عن الأدب المصرى في تلك الفترة الطويلة ، وإزاحة الستار عما أحاط به من إهمال وجهل وغموض، وتصحيح الأحكام الخاطئة التي صدرت ضده. وهذا هو الأصل في تأليف الكتب ، أي أن يكون هدفها كشف شيء جديد، وإضافة معلومات كان الناس يجهلونها إلى معلوماتهم التي يعرفونها.

وفى نهاية هذا الكتاب يجد القارىء جملة من قصائد بعض شعراء مصر فى ذلك الحين . وبمطالعتها نتبين مكانة الشعر إذ ذاك ، ومقدار مالحقه من الغبن والجحود، نتيجة للأحكام الخاطئة التي صدرت ضده من قوم لم يكلفوا أنفسهم مئونة الدرس والبحث .

وإنى لا أدعى أنى وصلت فى بحثى إلى درجة الكال ، ولكنى أستطيع أن أقول \_ بلا فحر \_ إنى فتحت الباب على مصراعيه ليدخل منه كل من أراد الدخول ، والله للعين والموفق إلى الصواب ؟

القاهرة في أول يناير سنة ١٩٦٥ محمد سيد كيلاني

## الباب الخالف الأول الفصيت الفصيت الأول المالة السياسية

كان السلطان قانصوة الغورى يحكم مصر قبل الفتح العثماني . وفي عهده كشف البرتغاليون طريق رأس الرجاء الصالح ، فتحولت تجارة أوربا إلى هذا الطريق بعد أن كانت بمر بمصر . فحسرت البلاد من جراء ذلك أموالا باهظة كانت بحبيها على تلك التجارة . فلا عجبأن ساءت الأحو الالاقتصادية إلى حد كبير . فاضطر الغوري إلى إثقال كاهل الشعب بالضرائب ، وبالغ في مصادرة أموال الأعيان والتجارحتي لم يسلم منه أحد، ومات تحت عقوبته بسبب المال كثيرون . وشرع يغتصب أموال اليتامي ، ويولي الكشاف ومشايخ العربان على البلاد ويقرر عليهم الأموال الباهظة ، فيأخذ هؤلاء من الفلاحين أضعاف ما يدفعونه للسلطان . حدث هذا في مصر والشام ، فتمني الناس الرحيل عن بلادهم من شدة الظلم .

وانعدم وجود البضائع التي كانت ترد من أوربا . ثم إن الغورى فرض ضرائب باهظة على كل ما يباع ويشترى ، فارتفعت أسعار الحـــاجات ارتفاعاً فاحشا .

وكان يبيـع الوظائف للناس نظير مبالغ طائلة حتى وظائف القضاء.

وينفق ما يجمعه من الأموال في بناء القصور الفخمة · قال ابن (١) إياس ﴿ ولو شرحنا مِساويه كلها لطال الشرح في ذلك ﴾ .

وخربت الثغور وأقفرت من أهلها ، قال ابن (٢) إياس يصف مدينة الإسكندرية سنة ٩٢٠هـ « فتلاشت المدينة وآل أمرها إلى الخراب حتى قيل إن الخبر طلب بها فلم يوجد ولا الأكل ».

وكانت سياسته الخارجية فاسدة كذلك . فيها نشب النزاع بين شاه إيران إسهاعيل الصفوى وبين السلطان سليم ؛ انضم الغورى إلى الشاه وكاتبه وتبادل معه الهدايا .

ومن أخطائه الكبرى خروجه لمحاربة العثمانيين في أطراف الشام. فتكبد جيشه المتاعب ، فضلا عن أن أهل الشام كانوا يضمرون له العداء . فانحاز قائداه خيرى بك نائب حلب ، وجان بردى الغزالى نائب حماة إلى السلطان سليم الذى وعد الأول بولاية مصر ، والثانى بولاية الشام · فدارت الدائرة على الجيش المصرى بسبب هذه الخيانة ، وبسبب تخاذل المهاليك ، فانهزم المصريون في « مرج دابق » قرب حلب وقتل الغورى . وقد نظم شعراء مصر في تلك الوقعة شعرا كثيرا ، ومنهم من عرض للمظالم التي ارتكبها الغورى وجعلها عاملا حاسما في هزيمته . قال ابن إياس (٢) :

اعجبوا للأشرف الغورى الذى مذ تزايد ظلمه فى القاهره زال عنه ملكه فى ساعة خسر الدنيا إذن والآخره

وقال :

لازالت الأيام يبدو فعلها بعجائب وغرائب بين الودى والأشرف الغوري كان مليكنا لكنه قد جار فينا وافترى

<sup>(</sup>١، ٢) بدائع الزهور طبع استانبول ٥/٠٠،٤ /٢١٤

<sup>(</sup>٣) ٥ / ٢٠ وما بعدها.

والموت أوجب هزمه مع جيشه قد كان ذلك في الكتاب مسطرا أعماله ردت عليه بماجني والدهر جازاه بأمر قُـدُّرا وقال بدر الدين الزيتوني من قصيدة زجلية طويلة:

غربت شمس دولة الغورى وابر عثمان نجمو طالع ساير وبهذا رب السما قد حسم والفلك دار ولم يزل داير ثم انطلق السلطان سليم قاصداً مصر في آخر سنة ٩٢١ (١٥١٧) وكان المهاليك قد اختاروا الأمير طومانباى سلطاناً على البلاد . وبعد مقاومة لم تدم طويلا انهسزم السلطان الجديد وشنق على باب زويلة . وفي ذلك يقول ابن إياس :

نوحوا على مصر لأمر قد جرى ومصيبة عمت بليتها الورى ومنها وفيه إشارة إلى شنق طومانباى:

شنقوه ظلماً فوق باب زويلة ولقد أذاقوه الوبال الأكبرا يارب عفوا عن عظائم جرمه واجعل بجنات النعيم له قرى وبذلك أصبحت مصر ولاية عثمانية. قال محد بن قانطوة:

كانت فى مصر ملوك أظهروا فيها العجائب ذهبوا عنها وصارت دورهم فيها خرائب وهى أضحت بعد عز قرية فى حكم نائب

ولما تم للمثمانيين فتح مصر جمع السلطان سليم عددا كبيراً من أرباب. الصناعات وبعث بهم إلى الأستانة . كما أنه نقل مقادير كبيرة من الرخام والأعمدة. والكتب النفيسة ، قال ابن إياس :

له في على سوق الصليبة كيف قد خربت حوانيت به مما جرى له له في على فك الرخام ونقله من كل بيت كان يغدو أزهرا زالت محاسن مصر من أشياء قد كانت بها تزهو على أم القرى.

فتهدمت أحياء كثيرة كانت عامرة مثل حي الصليبة ، وشـيخون. والحسينية .

\* \* \*

وكان خيرى (١) بك أول ولاة العثمانيين بمصر وقد اشتهر بالعسف والظلم ومات سنة ٩٢٨ ه ثم تعاقب الولاة على مصر وحاول أحمد باشا الذي تولى سنة ٩٣٠ ه أن يستقل بحكم البلاد و فأمر أن يخطب له، وضرب النقود باسمه ولكنه بالغ في الظلم فقد عليه الناس ، وأخيراً بمكن بعض قواد الجيش العثماني في مصر من القضاء على حركته و ثم شنق على باب زويلة سنة ٩٣١ه .

وكان بعض الولاة العثمانيين على درجة طيبة من الاستقامة وحسن السيرة.. ومن أشهر هؤلاء الولاة :

داود باشا الخادم الذي حكم من سنة ٩٤٥ — ٩٥٥ وكان كريمامحبا للعلم والعلماء، مغرما بمطالعة الكتب العربية ختى إنه جمع عددا وافرا منها . وفي أيامه انتشر الأمن وساد الرخاء . وقد بني مدرسة عظيمة . ومات بالقاهرة ودفن بها .

وسنان باشا ( ٩٧٩ — ٩٨١ ) وكان مغرما با قامة المبانى فأنشأ عدة مساجد ومدارس وحمامات وأسواق ·

ومسيح باشا ( ٩٨٢ — ٩٨٨ ) الذي ضرب بيد من حديدعلى اللصوص وقطاع الطرق ، فقتل منهم نحو عشرة آلاف رجل ، وبذلك تطهرت البلاد من شرهم ، واستراح الناس من أذاهم .

<sup>(</sup>١) لطائف أخبار الدول للاسعاقي ص ٧٠ وما بعدها . المطبعة البهية بمصر سنة١٣٠٠ هـ

وقد أبنى السلطان سليم على المهاليك فخربوا البلاد وأقفروها . ولو أنه استأصل شأفتهم لتمتعت مصر بالهدوء والسكينة ، ولأمكنها أن تسترد حريتها واستقلالها بأيدى أبنائها .

\* \* \*

وقد ظل الولاة العثمانيون محتفظين بسلطانهم وهيبتهم إلى سنة ١١١٩ هـ حيث اختفت قوتهم ، وحل محلها نفوذ شيخ البلد . وكان يشغلهذا المنصب أحد بكوات المهاليك الذين انقسموا فى ذلك الوقت إلى حزبين كبيرين :أولهما يعرف بالقاسمية ، نسبة إلى قاسم بك . والثانى الفقارية ، نسبة إلى ذى الفقاربك

واشتهر القاسمية بكثرة المالوالبخل والفقارية بالكرم واتخذ القاسمية اللون الأحمر شعارا لهم، والفقارية اللون الأبيض وتعصب كل منهم للون الدى يميل إليه حتى في أواني الأكل والشرب وقد اشتد النزاع بين هذين الحزبين على مشيخة البلد ، وكثرت بينهما المعارك والفتن والدسائس . وكان الولاة يشجعون ذلك ، ويسعون في الإفساد بين الطرفين طمعا في استرداد نفوذهم .

ومن أشهر مشايخ البلد (إسماعيل (۱) بك ) رئيس حزب القاسمية الذي بقى المشيخة إلى سنة ١١٣٦ وذلك بفضل اتحاده مع الفقارية ، ولكن الوالى العثماني اجتهد في إثارة الفتنة بين الحزبيز فانتهى الأمر بقتل إسماعيل بك. ثم أخذت المعارك تلعب دورها حتى انتصرت الفقارية انتصارا تاما وقضت على القاسمية ، وكان ذلك سنة ١١٤٢ ه

ومن الفقارية ظهر على بك<sup>(1)</sup> المكبير سنة ١١٧٧ وقد سعى للاستقلال بمصر وتمر وتسكوين إمبراطورية تتألف من مصر والشام والحجاز ، وكاد ينجح في مساعيه لولا ماقام به العثمانيون من خلق الدسائس بينه وبين تابعه محمد بك

<sup>(</sup> ۱ ، ۲ ) الجبرتی ۱ / ۱ ، ۱ / ۲۵۲ طبع بولاق

أبى الذهب. وانتهت هذه الدسائس بقتل على بك. ثم لم يلبث أبو الذهب أن مات بعد قليل ، فاكت مشيخة البلد إلى إبراهيم بك ، وإمارة الحج إلى مراد بك ، فظهر بينهما تنافس كاديؤدى إلى الحرب .

وفي ذلك الوقت رأى العثمانيون (١) ضرورة استرجاع نفوذهم في مصر بعد أن تلاشي تماما ، فأرسلوا حملة وصلت إلى الإسكندرية سنة ١٢٠٠ هو وبعد قتال يسير انهزم المهاليك في الرحمانية وفروا إلى الصعيد ، إلا أن العثمانيين لم يستفيدوا من هذا النصر لاشتباكهم في حرب ضد روسياوا ضطرارهم إلى سعب جيشهم من مصر ، فعاد مراد وإبراهيم إلى القاهرة واستردا نفوذها وأمعنا في ابتزاز أموال الأهلين وإيقاع المظالم بالجاليات الأجنبية وبخاصة الجالية الفرنسية ،

وفى سنة ١٢١٧ هجاءت الحملة الفرنسية إلى مصر • وقداستغلبو نابرت رغبة الدولة العثمانية فى القضاء على المماليك حين أرسلت جيشها سنة ١٢٠٠ لتحقيق هذه الغاية • فأعلن فى منشوره إلى المصريين أنه إنما جاء للقضاء على طائفة الماليك الظامة ، وليعيد مصر إلى نفوذ السلطان . كما أن الماليك اعتقدوا أن السلطان أراد أن يقضى غليهم هذه المرة بوساطة الفرنسيين . وإذا كان الماليك قد انهزموا من قبل أمام العثمانيين ، فإنهم انهزموا كذلك هزيمة شنيعة أمام الفرنسيين الذين ظلوا يحكمون مصر إلى سنة ١٢١٦ه حيث تم جلاؤهم عن البلاد .

وقد كثرت القلاقل والاضطرابات عقب جلاء الجيش الفرنسي ، واستمرت الأحوال تسير من سيء إلى أسوأ حتى تولى محمد على حكم مصر سنة ١٢٢٠ه وقد حاول المهاليك أن يستردوا نفوذهم الضائع مستعينين بالإنجليز ، ولكنهم باءوا بالفشل .

\* \* \*

ولما استتب الأمر للعثمانيين شرعوا يدخلون نظها جديدة فىالقضاء لاعهد.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ٢/٥٠١.

المصريين بها من قبل. فصدر أمر إلى القضاة بأن يحكموا في بيوتهم ثم عينوا (١) أميرا عثمانيا فى وظيفة القضاء ولجعل مقره بالمدرسةالصالحية وأطلق عليه لقب ﴿ الْحَضَرِ ﴾ يعاونه على تنفيذ الأحكام جماعة من الإنكشارية. وتقررأً لاتنفذ الأحكام الشرعية قبل عرضها عليه. وكان يحصل على رسوم من المدّعي والمدّعتي عليه، ويحقق معهما بوساطة ترجمان وحكمه نهائي لانقض فيه ولا إبرام .

ثم فرضوا رسوماً على المحاكمات التي تجرى عند القضاة الآخرين . قال ابن إياس معلقاً على تلك الحوادث ﴿ وقد ضعفت قوة الشرع الشريف في هذه الأيام جداً > والحق إن قوة الشرع كانت ضعيفة منذ عصر للماليك. فقد كان القضاة يدفعون مبالغ طائلة للسلطان نظير تعيينهم . ولم يفعلوا ذلك إلا لثقتهم في المغانم والأرباح التي تعود عليهم من هذه الوظائف. وقد ذكر ابن إياس هذا في تاريخه ، وأتى بما يندى له الجبين . وعلى كل حال فإن هذه الأنظمة الجديدة قد سببت ضيقا وتبرما عند المصريين. قال أحد شعراء فلك العصر:

يارب زاد الظلم واستحوذوا والفعل منهم ليس يخفى عليك ومالنا إلاك فانظر لنا ونجنا منهم وخذهم إليك وقال ابن إياس:

كانوا بهم تقضى الحوائج للورى وقعت بمصر مالها مثل 'یری

لهني على الشرع الشريف وحكمه قد كان في زمن القضاة موقرا يالهف قلبي للشهود بمجلس الله أكبر إنها لمصيبة وقال آخر :

والمجالس من الشهود في الجلوس

كانشعار الدين ظاهر كالشموس (١) ابن إياس ٥/ ٢٠ وما بعدها . شبه أقار ترتاح إليها النفوس هم جمال الإسلام وقم القسوس اختفت دى الشموس بظلم النهار وقضاة الإسلام محى رسمهم والشهود اختفوا وضاع اسمهم صار على العقد جاليه وسمهم وقضاة القضاة بترسيمهم طول النهار مع الأمين في حصار

، وفرض العثمانيون(١) تمحصيل رسوم على عقود الزواج وقضايا الطلاق · وقرروا أن تجري شئون الزواج والطلاق على يد أحد القضاة في منزله. فتضرر المصريون من ذلك ، ثم أبطلوا نواب القضاة والشهود فأقفرت منهم المدرسة الصالحية "وقد احتج الفقهاء على نظام الزواج والطلاق الجديد ، ولكن احتجاجهم لم يأت بنتيجة . وفي سنة ٩٢٨ ه عين السلطان سليمان قاضيا يلقب بقاضي العسكر ومنحه سلطة واسعة تشبه سلطة وزير العدل الآن. فكان يتولى تنصيب القضاة وعزلهم . وأمرهم أن يتخذوا المدرسة الصالحية مقرا لهم كما كانت الحال من قبل. ولا تعتبر أحكامهم نافذة إلا بعد مصادقته علمها . وعين كذلك قاضيا للمو اريث سماه ﴿ قاضي الـتَرك > ومشرفا على أوقاف الجوامع والمدارس وقد أصدر هذا القاضي أمرا بمنع النساء من الخروج إلى الأسواق ماعدا العجائز فقط. ومنعهن من ركوب الحمير. وفرض عقوبة صارمة على كل من تخالف ذلك ﴿ ووقعت منه أمور (٢) شنيعة ماتقع من الجهال والمجانين ، وكان كما وصفه ابن إياس ( طاعنا في السن أعور ، ذا لحية بيضاء ، قليل الرأسمال من العلم ، أجهل من حمار ، لايدرى شيئًا في الأحكام الشرعية . وقدمت إليه عدة فتاوى فلم يجب عنها بشيء > لذلك كان موضع دعابة المصريين وسخريتهم . وقد هجاه بعض الشعراء ، هن ذلك قوبل أحدهم:

<sup>(</sup>۲،۱) این ایاس ۵/۲۴

رأيت مسيحاً أعورا قبل موتنا أتى من بلاد الروم يمنع رزقنا يقدم قانوناً على شرع أحمد فنسأل رب العرش يكشف كربنا وقال ابن إياس:

رأيتك لا ترى إلا بعين وعينك لا ترى إلا قليلا فإن تك قد أصبت بفرد عين فخذ من عينك الأخرى كفيلا فقد أيقنت أنك عن قريب إذن بالكف تلتمس السبيلا

张 操 张

ثم شرعوا في مسح الأراضي الزراعية بما في ذلك الأوقاف وفرضوا عليها الضرائب الفادحة ، فرحل الفلاحون عن قراهم. قُال ابن إياس :

كان ابن عثمان مذجا مصر مثل الضيف رحل وولى علينا كل صاحب حيف مباشرين يجوروا في الشتا والصيف أطراف اقلامهم تفعل فعال السيف

وكان المصريون يحرصون على اقتناء الكلاب للحراسة من اللصوص وقطاع الطرق. فصدر سنة ٩٣٤ هـ أمر وصفه ابن إياس بأنه حادث غريب. وهو أن الوالى العثماني أمر بقتل الكلاب، فوقعت فيها مقتلة عظيمة حتى كادت تفنى. وفي ذلك يقول ابن إياس:

تأملوا ما جرى بمصر من حادث عم بالمذاب المأملوا ما حرى الترك فى دماء فكيف يرعون دم الكلاب ا

فلماكثر قتل الكلاب توجه الزينى بركات بن موسى المحتسب إلى الوالى ورجاه أن يصدر أمره بعدم التعرض للكلاب. فأجاب الوالى هذه الرغبة ، ودعا النياس للزينى بركات ، وسكن الاضطراب الذى حدث بسبب هذا الموضوع.

崇 泰 泰

وعلى الرغم من أن مصر كانت ولاية عُمَانية فإنها حافظت إلى حدكبير

على مكانتها بين العالم الإسلامي . فكانت كعبة طلاب العلم ، إليها يفدون من مختلف البقاع الإسلامية حيث يجدون في الأزهر أروقة خاصة ، لكل طائفة رواق له أوقاف ، فيسكنون ويأكلون ويدرسون ، ثم يمودون إلى بلادهم بعد أن ينالوا نصيبا من الثقافة . وسنرى ذلك مفصلا واضحا عند الكلام على الحالة الفكرية .

وكان المحمل يخرج من مصر إلى الحجاز ، كما أن مصر كانت ترسل إلى الحجاز مقادير كبيرة من الحبوب ، ومبالغ من المال لتوزع على الفقراء وأبناء السبيل .

وكانت العلاقات التجارية والثقافية وثيقة بين مصر وشمال أفريقية • وقوافل الحجاج والتجار عمر بمصر في طريقها إلى الحجاز • كما أن العلاقات كانت وثيقة جدا بين مصر والشام ، وبينها وبين جزيرة العرب .

وهناك علاقات تجارية بين مصر وجنوب أوربا. فالسفن تصل إلى مصر محملة بالبضائع الأوربية حيث يتم استبدالها بالمحاصيل المصرية وكانت تقيم بالقاهرة والإسكندرية بعض الجاليات الأوربية ، من أفرادها من يعمل فى الصناعة و بخاصة ما يتعلق بشئون المبانى وإصلاح الساعات ، ومنهم من يشتغل بالتحارة ، ولهم أحياء خاصة بهم وكان لبعض الدول قناصل في القاهرة والإسكندرية .

\* \* \*

وقد وقف الشعب المصرى من العثمانيين فى بدء الاحتلال موقف السخط والتبرم، وذلك لم أحدثوا من أنظمة جديدة فى القضاء وفيا يتعلق بالزواج والطلاق ولكن حدة هذا السخط أخذت تخف بالتدريج، واستطاع الولاة الذين عرفوا بالعدل والاستقامة أن يقضوا على سخط المصريين وكراهيتهم للحكم العثماني .

وكذلك كانمسلك الجنود العثمانيين فى بدء الاحتلال من أكبردواعى نفور (م ٢ الأدب الصرى)

المصريين من الحكم الجديد · فكانوا يقطعون الطريق في البروالبحر وينهبون كل ما وجدوا من البضائع . وظلت حوادث اعتداء الجنود على الناس تقل وتكثر تبعا للظروف ، ولكنها لم تنقطع طوال العصر العناني . ويبدو أن المصريين نظروا إليها على أنها حوادث فردية لا علاقة للدولة بها .

\* \* \*

وقد كان اشتباك الدولة العثمانية في حروب دائمة مع المسيحيين من العوامل الرئيسية التي أكسبتها قلوب المسلمين في مصروفي غيرها من الأقطار الإسلامية الزنائية التي السلطان العثماني في مصروفي غيرها من السلطان العثماني منزلة مقدسة لا في قلوب المصريين فقط، بل في قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها . فكانوا يرفعون أصواتهم مؤمنين على دعاء الخطباء يوم الجمعة حينا يدعون بالنصر لسلطان المسلمين ولوزرائه وقواده وعساكره في البروالي يوم الدين . فقد كان السلطان هو المجاهد والغازي في سبيل الله ، وحامى حمى الحرمين الشريفين .

وقد أدرك بو نابرت هذه الحقائق حيمًا جاء لغزو مصر فنوه في منشوراته بصداقة فرنسا للسلطان ، وذكر أنه حضر إلى مصر للقضاء على طائفة المماليك وإرجاع مصر إلى حكم السلطان . وما فعل ذلك إلا لعلمه بالمكانة المقدسة التي يحتلها السلطان في قلوب المصريين

ولما اختنى نفوذ العمانيين وحل محله نفوذ المماليك الذين كانوا فى نزاع ندائم حول خيرات البلاد ، كان من الطبيعى أن يقف المصريون من هذا النزاع موقف المتفرج. وقد وجدنا قلة من هؤلاء المماليك فتحت قصورها أمام الشعراء والأدباء فنظموا فى مدحهم القصائد والموشحات والأزجال، ودبجوا المقامات. هذا موجز عن الحالة السياسية فى مصر خلال ذلك العصر.

## لفصل لشياني

### الحالة الاجتماعية

ظهر في هذا العصر شراب القهوة (١) وقد قيل إن أول من اهتدى إليه هو أبو بكر بن عبد الله المعروف (١) بالعيدروس وكان أصل اتخاذه له أنه عرف سياحته بشجر البن فاقتات من عره حين رآه متروكا مع كترته فوجد فيه تجفيفاً للدماغ ، واجتلابا للسهر ، وتنشيط اللعبادة . فاتخذه قوتا وطعاما وشرابا وأرشد أتباعه إليه . ثم نشر ذلك في المين والحجاز ومصر وقد جاء أبو بكر إلى مصر سنة ٥٠٥ ه ، فكا أن الصوفية هم الذين أدخلوا مادة الحشيش المخدرة إلى مصر في أوائل القرن السابع للهجرة ، وأشاعو الستعالها بين المصريين ، كذلك أدخلوا شراب قهوة البن إلى مصر في أوائل القرن

وكما اختلف المصريون فى الحشيش ، وهل هو حلال أم حرام ؛ اختلفوا كذلك فى أمن القهوة ، فذهب قوم إلى تحريمها (٢) لما فيهامن الضرر ، وخالفهم آخرون ومنهم المتصوفة ، وقالوا بإباحتها لأنها ليست مسكرة ولا مغيبة . وإنما فيها تنشيط النفس لا شفالها ومايطلب منها ، وخصوصا فى سهر العبادة أو قراءة القرآن ، أو دراسة علم ، أو تحصيل معاش ، فإن قصد بها الإعانة . على شىء من ذلك كانت قربة عند الله تعالى .

أما الذين حرموها فقد استندوا إلى أنها تحاط عند شربها بطقوس

<sup>(</sup>١) لم يرد في القاموس المحيط عن كلة « البن » ولا هذه العبارة « البن ، بالضم ،

<sup>(</sup>٢) الـكواكب السائرة طبع ببروت سنة ١٩٤٥ / ١١٣/

<sup>(</sup>۳) رسالة عن القهوة ، تأليف محمد الدنوشرى المصرى المتوفى سنة ١٠٢٥ ه مخطوط رقم ١٥١ عجاميع ـ دار الكتب

كالتى تحاط بها الحمر كتصفيق شاربها ، وإنشاد أشعار الفزل والحب، ووصف الحمر، إذ أن ذلك يفسد النفوس و بخاصة إذا صحبها مخدر مثل الحشيش ، وخبر الغراب ، والأفيون . ولأن المقاهى تجمع الصغار والكبار ، والأراذل الذين يروجون الأكاذيب ويغتابون الناس ، ويلعبون الشطرنج وألعاب الميسر . وأنكروا على رجال الدين ذهابهم إلى المقاهى ورأوا أن ذلك يخل بالمروءة ويسقط الشهادة ويدنس العرض .

وقد ألف المتمصبون لها الرسائل في بيان فضائلها ومنافعها وذكروا أن شجرة البن في الجنة غرسها سبعون ألف ملك ، وتسمى شجرة الساوان ، لأنها خرجت مع آدم ليتسلى بها عما فاته من النعيم المقيم . وقالوا إن مداومة أكل البن يقوى النظر والفهم ، ويصفى الذهن ، ويشرح الصدر ، ويزيل الهم ويطيب النكهة ، ويقطع البلغم ، ويدفع الجدرى والحصباء والسحر . وفي أكل سبع حبات منه دعوة مستجابة ، لأن فيها .

وقد زار الرحالة المغربي أبو بكر العياشي مدينة القاهرة ١٠٣٧ ه فقال (١٠٠٠ ثم دخلنا لزيارة الشيخ إبراهيم الميموني \_ رضي الله عنه \_ ومنزله قرب الجامع \_ يمنى الجامع الأزهر \_ وقدم لنا طعاما حسنا وكنا جماعة . وهذا خلاف المعتاد من أهل مصر ، وإنما يتكارمون بينهم بشراب البن الذي يسمونه القهوة . ونحن لانعرفها وليست عندنا بطعام ولا دواء ولا شهوة . والكلام فيها من حيث الحكم بالإباحة وعدمها طويل عريض ، معلوم شهير نظاو نثرا ، فيها من حيث الحكم بالإباحة وعدمها طويل عريض ، معلوم شهير نظاو نثرا ، وأكثر العلماء مائلون فيها إلى الإباحة ، وترشيح قوطم بفعل أكثر الصوفية مع تورعهم في المطاعم والمشارب ، زاعمين أنها تعين على السهر في المعادة ، ويستعين بها الطلبة كثيرا في المطالعة الليلية . ولا شك أنها تزيل

<sup>(</sup>۱) رحلة أبى بكر العياشي ١/ ١٢٥ طبع الجزائر سنة ١٣١٦ هـ

ما يحصل في الرأس من تدويخ بسبب السهر، أو خلو المعدة صباحا . فإذا شربها الإنسان وجد في أعضائه نشاطا ، وأحس بخفة في رأسه ، وهذا في الغالب لمن اعتادها ، وهي مخففة اتفاقا وهاضمة . وصحح بعض العلماء أنها تحرم على من طبعه السوداء ، وتركره لمن طبعه الصفراء . وهي نافعة لصاحب البلغم . وغيرها من أنواع المطعومات كذلك يحرم تناول مايضر منها على من علم أنه يضره . ولا يكون ذلك موجبا للحكم بتحريمها »

« والحاصل أن الشاربين لها فريقان : فريق يشربونها فى أماكن معدة لذلك مزخرفة ، قلما تخلو من لهو وحضور من لا يحل حضوره من الجوارى والمرد. فهؤلاء الحامل لهم على شربها اتباع الأهواء والتلذذ بما قارفها من الأمور المذمومة ، فلا يبعد أن يقال إنها فى حق هؤلاء محرمة ، لا لذاتها بل لما قارفها »

« وفريق يشربونها في سكنهم أو حوانيتهم ، أو يشربونها في السوق . ويشربونها من غير جلوس مع الفريق الأول ، فهؤلاء الحامل لهم عليها إلفهم لها حتى إنهم ربما يتضررون ضرراً خفيفاً بتركها كما يتضررمن ألف الحجامة بتركها ومن ألف شرب العسل المسهل بتركه وغيرذلك من الأمورالتي يعتادها الناس ، ويحملهم عليها أيضاً تحصيل المنافع المتقدمة من الاستعانة على السهر ومن إزالة التدويخ صباحا » .

«وغالب مايستعملونها مع طعام خفيف من كعك أوكسر خبز ، فيكفيهم خلك إلى وقت الغداء. هذا كله مع خفة المئونة ، إذ مجلس واحد يشرب من ذلك ما يكفيه مع تيسرها في أى وقت أرادها . ولا يحتاج فيها إلى أكبر مئونة ، ولا مقارفة إدام أو ملح أو أبزار أو خضر أو غير ذلك مما يحتاج إليه غالب الأطعمة»

﴿ ويزاد على ذلك وهو أكبر منافعها عندهم أنها تقوم مقام الغذاءالمضيف بحيث لايستحى أحد فى تقديمها للباشا فمن دونه · ويقوم ذلك عندهم مقام ما يتكلفه المرء عندنا من أطعمة كثيرة تبلغ قيمتها فى بعض الأحيان دينارا

فأكثر · ودرهم واحد يقوم مقام دينار لا يكرهه أحد · بل لو قدم أي. طعام لم تكن معه فكأ نه لم يقدم شيئاً ، وإن قدمت هي كفت · •

\* \* \*

وقد ساهم الشعراء في هذه المعركة بنصيب؛ فنظموا القصائد والمقطوعات. في مدح القهوة والإشادة بمزاياها • ومن (١) هؤلاء إبراهيم بن. المبلط • وكان موجودا سنة ٩٩١ه قال :

ياعائباً لشراب قهوتنا التي تشنى شفاء النفس من أمراضها أو ما تراها وهي في فنجانها تحكي سواد العين وسطبياضها آخر:

للبن سر قد حكته شيوخنا يانعم منه كلهم أقطاب فيهم نقول وقد تكامل وصفه في أكله نفع وفيه ثواب وقال عد البكري المتوفى سنة ٩٩٤ هـ

وفهوة بن تورث اللب قوة ومن عجب والقشرأصلوعنبر ومهما أرادت عصبة منع شربها ترىأمرها يعلو ويقوى ويظهر وأعجب منها قول من ضل رأيه بلىعرف الحق الصراح وينكر يكابر فيها الحق والله شاهد فيزعم فيها أنها الحس "سكر تحقق فيها النفع السيا لمن عن الجد في فعل العبادة يَفتُدُ

وبقيت مشكلة تحريم القهوة وتحليلها بين علماء مصر مدة من الزمن ولكن لم ينته القرن العاشر حتى انعقد الإجماع على تحليلها . وفتحت المقاهى في أحياء القاهرة ، وأخذ أصحابها يتنافسون في اجتذاب الناس . فكان منهم من يستأجر القصاص ليقصوا الحكايات المشوقة ، والقصص المعجبة وبخاصة سير الأبطال والمغامرين . فظهرت في ذلك الوقت سيرة الظاهر بيبرس وهي .

<sup>(</sup>١) الكواكب السائرة ١٢/١

قصة طويلة امتازت بخيال خصب ووقائع طريفة ، فضلا عن أنها تصور حياة المجتمع المصرى أحسن تصوير ، وتسجل كثيرا من عاداته وأخلاقه .

وظهرت قصة أخرى هي سيرة الأميرة ذات الهمة . وبعض قصص صغيرة مثل « الدرة المكالة في فتح مكة المبجلة » و ﴿ غزوة الإمام على مع اللعين الهضام بن الحجاف » و « فتوح المين المعروفة برأس الغول » وغير ذلك مما عسى أن يكون قد ضاع .

وتضخمت قصص كانت معروفة من قبل مثل سيرة أبي زيد الهلالي ، وسيرة عنترة العبسى ، وسيرة سيف بن ذي يزن ، وقصة ألف ليلة وليله . ويتخلل هذه القصص شعر تقرب لغته من اللغة العامية ينشده القاص مع أعوانه تنشيطاً للسامعين ، ولكل قصة كبيرة طائفة من الناس اختصوا بسردها على الجماهير . فكانت هناك طائفة الظاهرية ، والعنترية ، والهلالية ، والعنترية ، والهلالية ، وهكذا .

وإلى جانب القصاص كانت هناك طوائف المنشدين الذين ينشدون الأشعار والأزجال والموشحات متخذين آلات الطرب كالربابة والعود. فراجت سوق الأدب الشعبي رواجاً عظيماً.

وقد كثر في هذا العصر انتشار المواد المخدرة وبخاصة الحشيش وأنواع السطل وانتشرت قصص الحشاشين ونوادرهم وفكاهاتهم . وألف بعضهم فيذلك رسائل وفصولا فيها مايدل على قوة الخيال وخفة الروح التي اشتهربها المصريون حتى في عصور المحن والشدائد.

\* \* \*

وفى هذا العصر انتشر الدخانالذى ظهر فى مصرلاً ول مرة (١) سنة ١٠١٣هـ كما ذكر الإستحاق فى تاريخه . وهو مؤرخ معاصر لاشك فى صدقه .

<sup>(</sup>١) لطائف أخبار الدول ص ١٢٥

وقد ذكر لنا رأيه في الدخان فقال : ﴿ إِنَّ الدَّخَانَ مَضَّرَ بَالاَّ بِدَانَ ، وَهُو يا بس الطباع ، لاشيء فيه من الانتفاع ، مبطل لحركة الجماع ، مسود للا سنان، إ مهرب للائكة الرحمن . وعاقبته وخيمة ، ومداومة شربه ذميمة ، يورث النَّن في الفم والمعدة ، ويظلم البصر ، ويطلع بخاره على الافتدة . ومن زعم أن شربه محرق للبلغم فقد أخطأ فيما زعم ، وقوله في ذلك غيرصحيح . ولولم يكن من دناءته إلا ولوع السودان به والأجلاف لكان في ذلك ما يكف عنه الأشراف » •

ولم يكن شأن الدخان كشأن القهوة ، فقد تمسك كثير من فقهاء المسامين بتحريمه • ومازال المسلمون في اختلاف منأمره ، فالوهابيون مثلا يحرمو نه • وكانت تصدر أحياناً أوامر بمنع تعاطيه جهارا • فقد ذكر الجبرتي في حوادثسنة (١) ١١٥٦ه أن الوالى العثماني أصدر أواس بمنع شرب الدخان في الشوارع وعلى الدكاكين وأبواب البيوت، ونزل ومعه الأغا ونادى بذلك وشدد في الإنكار والنكال بمن يفعل ذلك ، وأخذ الأُغا بمر ثلاث مرات في اليوم، وكل من رأى في يده آلة الدخان عاقبه، وربما أطعمه الحجر الذي يوضيع فيه الدخان بما فيه من النار •

وقد تعصب المتصوفة للدخان كما تعصبوا للقهوة والحشيش من قبل • ونظم بعض الشعراء شعرا في ذلك ، نذكر منه قول أبي المواهب البكرى المتو في سنة ١٠٣٧ هـ

> واستجل أنوار شمع من يدى رشأ لعل نار أسى بالبعد قــد وقدت فاملا كئوس رحيق كالحريق فقد ودع ملام طبيب عابها سفها

هات اسقني التبغ إن تبغ الصفاسحرا حتى أُخَـد َّر منه وهو إغشاء قلدزانه قامة بالحسن هيفاء يوما يكون لهـ ابالقرب إطفاء أغنتك إذ وصفت باللطف صهماء وداوني بالتي كانت هي الداء

<sup>(</sup>۱) ۲/۲۱ طبع بولاق سنة ۱۲۸۲ ه

ولم تكن لفائف التبغ قد عرفت فىذَلكالوقت ، وإنما كانيوضع الدخان فى الأحجار التي مازالت تتخذ فى النارجيلة . ولذلك ذكر الشاعر النار والكثوس ويعنى بها الأحجار ، كما ذكر الساقى الذى ناوله هذه النارجيلة وتغزل فيه على عادة شعراء الخر .

\* \* \*

وانتشر مدعو الولاية في كل مكان يحتالون على أكل أمو ال الناس بالباطل. فروى الجبرتي في حوادث (۱) سنة ۱۱۰۷ ه أن رجلا اسمه العليمي حضر من الفيوم وأقام بالقاهرة مدعيا الولاية . فاجتمع عليه كثير من العوام ، واختلط الرجال بالنساء ، وحدث بسبب ذلك فساد عظيم . وأغضب هذا بعض العساكر فقتلوه ، وفي ذلك يقول حسن البدري الحجازي :

جاء دجال بمصر وادعی ما یدعیه هر ع الناس إلیه من وضیح وسفیه وعایه قد أكبوا یر بحبون الخیر فیه وله یدلی صریح لیری ما یعتریه فیری فیه انعكاسا خاب من یسعی إلیه ونساء مع رجال جالسات بالبدیه طول لیل مع رجال جالسات بالبدیه طول لیل مع نهار أجل فسق تبتغیه

وحدث في سنة ١١٧٣ه أن بعض خدام المشهد النفيسي أظهر عنرا صغيرة وزعم لها كثيرا من الخوارق والكرامات ، وأنها تمكلم السيدة نفيسة ، وادعى أنه يسمع كلامها . وخدع بذلك العامة من الرجال والنساء ، فحملوا إليها الهدايا الثمينة كأطواق الذهب والفضة ، والمأ كولات الشهية كالجوز والفستق وماء الورد . فأرسل الأمير عبد الرحمن كتخدا إلى صاحب العنز يدعوه لزيارته مع العنز ليتبرك بها . فلما ذهب أدخلت العنز إلى المطبخ وذبحت دون أن يشعر صاحبها ولا يعلم ماجرى على عنزه . وبعد الأكل أراد أن ينصرف فسأل عنها فقيل له إنها كانت على المائدة . ثم وبخه الأمير وعنفه

<sup>. 71/1(1)</sup> 

وأمر أن يوضع جلدها على رأسه ويذهب في موكبه الذي جاء به . وفي ذلك يقول عبد الله الإدكاوي .

ببنت رسول الله طيبة الثنا نفيسة لذ تظفر بما شئت من عز ورم من جداها كل خير فإنها لطلابها ياصاح أنفع من كنز ومن أعجب الأشياء تيس أرادأن يضل الورى في حبها منه بالعنز فعاجلها من نور الله قلبه بذبح ، والتيس من اجلها مخزى وكان بعض مدعى الولاية يسيرون في الشوارع حفاة عراة ، ولا يصلون ولا يصومون . وقد (١) سأن عبد الله جاك مينو قائد الحملة الفرنسية في مصر شيوخ الأزهر عن الذين يسيرون في الأسواق ويكشفون عوراتهم ويصيحون ويصرخون ويدعون الولاية وتعتقدهم العامة ، ولا يصلون صلاة المسلمين ولا يصومون ، وهل هذا جائز في الدين الإسلامي أم محرم ؟ فأجابوه بأنه حرام ومخالف للدين والشرع والسنة . فأمر جاك مينو بمنع هؤلاء الناس من السير على ما اعتادوا ، وإلقاء القبض على كل من يخالف ووضعه في المارستان إنكان مجنونا ، أو إخراجه من القاهرة إن كان عاقلا .

وكثر ظهور أرباب الطرق الذين اتخذوا التصوف والدروشة وسيلة للمكسب الحرام. فكانوا ينتقلون من مدينة إلى أخرى ، ومن قرية إلى قرية · يقيمون الحضرات ، ويعطون العهود والمواثيق للناس. فيضطر هؤلاء إلى إقامة الولائم للمشايخ ، وتقديم الهدايا لهم من سمن وزبد وجبن وحبوب وأغنام وفواكه. فيجمع المشايخ مقادير كبيرة من هذه الأشياء ، وبذلك يعيشون عالة على المجتمع ، ويستحلون أموال الفلاح الفقير المسكين وقد عرض الشعراني بهؤلاء المحتالين تعريضا شديداً في كثير من كتبه . مثال عرض الشعراني بهؤلاء المحتالين تعريضا شديداً في كثير من كتبه . مثال ذلك ماجاء في « رسالة في التصوف » له حيث يقول: « • فقد دعاني داعي الشفقة على طائفة من الفقراء في هذائر مان ، سموا أنفسهم بالصوفية ، وادعوا

<sup>(</sup>١) الجبرتي ٣ / ١٤١

الولاية الكبرى وهم أضل من الأنعام. فصار كل من أذن له شيخه بأن يستفتح الذكر بجماعة ، وأذن له بأن يلقن الناس أو لم يأذن له ، وسمع فى خلوته هاتفا من جنى أو شيطان ، يظن أنه ولى الله عز وجل . فيجمع له جماعة من العوام من أهل الصنائع وغيرهم . فتارة يجلس فى بلده ، وتارة يطوف البلاد ويكلف العباد فى هذه الآيام الكدرة النكدة على الخاص والعام . وهو مع هذا يدعى أنه قائم فى الخلق مقام نبيهم صلى الله عليه وسلم . وكنى بذلك كفرا وجهلا وسوء أدب . ى

ومن هنا نرى أن أحوال تلك الطائفة كانت موضوعاللكتاب والشعراء وبخاصة فى أوائل العصر العثماني . وهذا من الأدب الاجتماعي الذي يتناول دراسة المجتمع ، وإظهار مافيه من عيوب ، والإرشاد إلى العلاج .

\* \* \*

وقد أخذت الأضرحة التي وجدت في مصر منذ القرت الثالث المجرى تزداد يوما بعد يوم حتى صار لكل قرية ضريحها . وظل الناس كماكانوا من قبل عاكفين على إقامة الموالد لأصحاب هذه الأضرحة، مدفوعين إلى ذلك بعوامل مختلفة ، فقد كانت هذه الموالد أسواقا تجارية ومعرضا للسحرة والمشعوذين، يعرضون فيها ألعابهم على الناس ، وأمكنة يجتمع فيها الحواة وأصحاب الألعاب البهلوانية وتقام فيها المطاعم والملاهي والمراقص والمغاني . ومضمارا يتبارى فيه ركاب الخيل ، وكان الأدباء والشعراء يجتمعون ببعض هذه الموالدو بخاصة مولد الحسين وأحمد البدوي ، والسيدة زينب والسيدة نفيسة ، وينشدون ما نظموا من قصائد في مدح أصحاب هذه الأضرحة والتوسل بهم ، وما نظموه في أغراض أخرى كالألغاز والتصوف والدعابات والفكاهات وغير ذلك . وقد كثرت القصائد التي نظمت في مدخ أحمد البدوي ، والحسين ، والسيدة زينب والهيمام الشافعي .

وفي هذا العصر استمر الجدل بين الفقهاء والمتصوفة حول الرقص والفناء والضرب على الآلات الموسيقية في حلقات الذكر . فكان الفقهاء ينكرون هذا ويرونه من المحرمات التي يجب منعها ، وقداً لف ابن حجر الهيتمي المتوفى سنة ٤٧٤ هكتاب «كف(١) الرعاع عن محرمات اللهو والسماع » وهو رد على كتاب لأحد المتصوفة سماه « فرح الأسماع ، وبخص السماع » ويقول ابن حجر إن الرعم بأن الغناء يرقق الفلب زعم باطل ، والحق إنه يحرك الشهوات ، وهو شعار الفسقة ، والرقص إذا حدث عن تواجد فلا حرمة فيه . على أن التواجد غير مسلم به لصاحبه لما يتضمنه من التكاف والتصنع والرياء .

ولعبد الرحمن به مصطنى العيدروس المتوفى بالقاهرة سنة ١٩٩٢ه رسالة المحاها « تشنيف الأضماع ببعض أسرار السماع » أيد فيها وجهة نظر المتصوفة.

وقام بالجامع الأزهر (۲) سنة ۱۱٤٧ هرجل تكرورى ادعى النبوة ، وزعم أن جبريل نزل عليه وعرج به إلى السماء ليلة سبع وعشرين من رجب ، وأنه صلى بالملائكة ركعتين وأذ ن له جبريل. و لما فرغ من الصلاة أعطاه جبريل و رقة وقال له «أنت نبى مرسل، فأنزل وبلغ الرسالة ، وأظهر المعجزات ، فرماه العلماء بالجنون فرد عليهم قائلا إنه ليس بمجنون ، و إنما هو نبى مرسل ، فضربوه وأخرجوه من الجامع . ثم أرسل إلى المارستان ، فاجتمع عليه الناس رجالا و نساء فأمر الوالى بوضعه في السجن ، وطلب من العلماء أن يعرضوا على هذا الرجل التوبة ، فامتنع وأصر على رأيه فأمر الوالى بقتله ، فقتلوه وهو يقول في فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل » و نظم الشعراء في ذلك شعرا و مواليا فن المواليا قول أحدهم :

<sup>(</sup>١) مطبوع بهامش « الزواجر عن اقنراف المكبائر »

<sup>(</sup>۲) الجبرتی ۱۲/۱۱

وقد انتشرت الآراء الإلحادية بين عدد قليل جدا من المصريين ف أوائل هذا العصر وربماكان الذي نشرها هو داود الأنطاكي فإننا نجد الشهاب الخفاجي الذي درس الطب على داود (١) يقول في ترجمته له ﴿ إنه على مذهب الحكاء ومشرب الندماء . ولذاكثر كلام الناس في اعتقاده ، ونقل عنه رشح قطر من خفي إلحاده . ثم لما كثر اللغط فيه ارتحل للبيت العتيق فطافت به المنية من كل فيج عميق »

وذكر صاحب خلاصة الأثر (۱) في ترجمة يحيى بن عيسى الكركى الملحد الزنديق ، كما وصفه ، أنه سافر إلى مصر في طلب العلم « وكا أنه عاشر بعض الملاحدة فغلبت عليه اعتقادات فاسدة ، وبث فيها شيئاً من اعتقاداته » والكركي هذا قتل سنة ١٠٠٨ه وداود الأنطاكي كان بالقاهرة إلى سنة ١٠٠٧ وعلى هذا فربما يكون المكركي قد اتصل وهو بالقاهرة بداود وتلاميذه ، وأخذ عهم الآراء الإلحادية . ولكن ليس في كتب داود التي وصلت إلينا ما يدل على إلحاده ، بل على العكس فيها ما يدل على أنه كان عميق الإيمان . فلعله كان يتحدث بأحاديث فلسفية رأى الناس فيها إلحادا . وربما شعر بأنهم أرادوا به سوأ فرحل إلى الحجاز لآداء فريضة الحج قطعاللاً لسنة أما الكركي فإنه تهور وصرح بالكفر فلذلك كان نصيبه أن ضرب في القاهرة ، وقتل فإنه بهور وصرح بالكفر فلذلك كان نصيبه أن ضرب في القاهرة ، وقتل حين رجع إلى بلده .

وقال صاحب (هز القحوف (٣) ) مانصه: (٠٠. وسمعت بعض الملحدين من الدراويش المحلقين لحاهم يقول كلاما يخالف الكتاب والسنة، وهو أن البعث والنشور، والجنة والنار لاحقيقة لها. وأن الشخص جنته وناره وحسابه في نفسه وأن الدنيا لاتفنى ولا تزول. وإن الشخص إذا خرجت روحة ومات دخلت في جسد من الأجساد، في آدمي أو حيوان، حتى يدور عليها الدور فترجع إلى صاحبه الأول فيظهر بصورته التي كان عليها أولا. وهكذا سأر الموالم»

<sup>(</sup>١) ريحانة الألبا ص ٢٧١ طبع بولاق سنة ١٢٨٤ هـ (٢) ٤ / ٢٧٨

<sup>(</sup>٣) س ٧٦ طبع بولاق سنة ١٣٠٨ هـ

ورأينا حكام هذا العصر يخشون بأس الأزهريين ولا يستطيعون لهم دفعاً ويحاولون أن يسترضوهم ولا يؤحرون لهم طلباً . وقد حدث أن ورد مرسوم سلطاني إلى الوالي ينص على إلغاء ما يصرف من الأوقاف الخيرية في جهات البر . وأن ترسل أموال هذه الأوقاف إلى السلطان . وعقد مجلس حضره الوالي والقاضي العثماني والشييخ سليان المنصوري من علماء الأزهر . فقال القاضي : أمر السلطان لا يخالف و تجب طاعته . فاعترض الشيخ سليان قائلا : إن أموال هذه الأوقاف تنفق في وجوه البر ، ولا يجوز لأحد يؤمن بالله ورسوله أن يبطل ذلك ، وإن أمر ولي الأمر با بطاله لا يسلم له ، لأنه مخالف للشرع ، ولا يسلم له ، لأنه مخالف للشرع ، ولا يسلم له ، لأنه مخالف للشرع ، ولا يسلم لله مرسوم السلطان . والأمثلة على ذلك كثيرة نذكر منها ما حدث (۱) سنة ١٩٩١ ه حين اختلف الأزهريون مع بعض الأمراء فاجتمعوا بالجامع الأزهر وأقفلوا أبوابه وأبطلوا الدروس والأذات والصلوات . وطلع بعض شبابهم على المآذن وآكثروا من الصياح والدعاء على الأمراء . فلم يسع هؤلاء إلا أن أقبلوا مسرعين وأجابوا الأزهريين على مطالبهم .

وكانوا يشتمون الأمراء ويعنفونهم . وقد (٢) حدث أن يوسف بك ؟ وكان يحكم البلاد نيابة عن محمد بك أبى الذهب ؟ نقم على أحد القضاة فأمر بحبسه . فلما سمع علماء الأزهر بذلك توجهوا إلى منزل يوسف بك و ناقشوه في موضع حبس القاضى . وسبه الشيخ على الصعيدى وقال له « لعنك الله ، ولعن اليسرجي الذي جاء بك ، ومن باعك ومن اشتراك ، ومن جعلك أميراً » وأخذوا القاضى المحبوس وخرجوا وهم يسبونه وهو يسمعهم . ولم يفقد الأزهريون تلك المنزلة إلا منذ قيام حكم محمد على .

\* \* \*

<sup>(</sup>۲) الجبرتی ۲/۹/۱

وقد اهتم الأمراء والأعيان والحكام بإقامة القصور الفخمة ، وبناء المساجد والمدارس والأسبلة . فكان للبكريين قصور كثيرة حول بركة الأزبكية وبركة الرطلي وللسادات قصــورهم كذلك وتنافس الأمهاء في تشييد الدور الواسعة وأنفقوا عليها أموالا طائلة . ومن أشهر الولاة الذين اهتموا بحركة التعمير سنان باشا . ومن الأمراء رضوان كتخدا الجلني (١) المتوفى سنة ١١٦٨ ه فقد أنشأ عدة قصور بالغ في زخرفتها . وتأنيقها . وعبد<sup>(١٢</sup>الرحمن كتخدا المتوفى سنة ١١٩٠ هـ وكان مغرماً بإقامة المساجد والكتاتيب والأسبلة والأضرحة. فأنشأ بين القصرين سبيلا يعلوه كتاب . وقد لفت هذا البناء الأنظار بما تجلى فيه من دقة الصنعة وجمال الفن. وبني جامع المغاربة وسبيلا وكتاباً بالقرب منه. وشيد تجاه باب الفتوح مسجداً بمنارة وصهريجاً وكتاباً . وبالقرب من الأزبكية سقاية وحوضًا لستى الدواب وكتابًا . وأنشأ مثل هذا في أماكن أخرى . ومن أهم أعماله الإنشائية الزيادة التي أدخلها على الجامع الأزهر ، والتي رفع سقفها على خسين عاموداً من الرخام ، مع مثلها من البوائك المقوصرة المتسعة المبنية من الحجر المنتحوت . وبني فوقها مكتباً فخماً لتحفيظ القرآن ، وأنشأ به سبيلا . وشيد بالأزهر رواقاً لأهل الصعيد الذين يطلبون العلم، وجعل به مهافق ومنافع ومطبخاً ومخادع وخزائن للكتب. وأقام للأزهر منارتين . وجدد رواق المكيين والتكروريين . وأعاد بناء المدرسة الطيبرسية التي بالقرب من المشهد الحسيني ، وجدد مسجداً بجوار ضريح الإمام الشافعي . وجدد المسجد النفيسي والجامع الملحق به . وبني جامعاً عند باب البرقية وحوضاً وسقاية ومكتباً ، وعين به بعض المدرسين أ. وبني مسجداً ومكتباً بالقرب من كوم الشيخ سلامة بالأزبكية . وأدخل إصلاحات كثيرة على ضريح شيخ الإسلام زكريا الأنصارى . وجدد بناء مشهد السيدة سكينة ، والسيدة عائشة ، والسيدة فاطمة ، والسيدة وقية ؛

<sup>(</sup>۲،۱) الجبرتي ۱/۲۹۱، ۲/۰

وأبي السعود الجارحي . وبني جامعاً ورباطاً بحارة عابدين . وأعاد بناء المدرسة السيوفية والمارستان المنصوري . وفحص عن أوقافه واستخرجها ممن وضعوا أيديهم عليها . وشيد بالقاهرة عدة قناطر على الخليج وأقام عائر كثيرة وقناطر في بعض جهات القطر المصري وفي الحجاز . وبني لنفسه قصرين عظيمين أحدها بحبهة بولاق ، والآخر بعابدين . وكان قصره بعابدين في منتهى الفخامة والروعة ، مبلطاً بالرخام والقيشاني ، ومنقوشاً بالذهب واللازورد والأصباغ البديعة الألوان ، وغرس به حديقة غناء ، وأنشأ فيها فسقية ذات أعمدة من الرخام وقعد كان عالماً بهندسة البناء ، مهما بالإنفاق على الفقراء وبخاصة العميان ، ولذلك مدحه الشعراء . فن ذلك قصيدة طويلة نظمها أحدهم نوه فيها بما شيده هذا الأمير من المباني ، اسمها طويلة نظمها أحدهم نوه فيها بما شيده هذا الأمير من المباني ، اسمها «مشارع(۱) خيرات حسان في مدح الأمير كتخدا عبد الرحمن » .

و نجد الرحالة الإنجليزي إدوارد لين الذي زار مصر سنة ١٨٢٥ يقول. واصفاً حركة العمران (٢): ﴿ أَمَا الْفَنِ الذِي بِرَعَ فَيهِ المُصريونِ فَهُو فَنِي الْعَارِةِ. وتشاهد في العاصمة وما يحيط بها أروع آيات الفن المعارى العربي . وليست المساجد وغيرها من المنشآت العامة هي وحدها التي تتميز بالروعة والجمال ، بل إن البيوت التي يملكها الأفراد تثير فينا هي الأخرى الإعجاب ، وخاصة البناء الداخلي منها ، والنقوش التي تزينها » .

\* \* \*

ولم يعرف المصريون الأوربيين حق المعرفة إلا منذ قدوم الحملة الفرنسية . أما قبل ذلك فإن الجاليات الأوربية التي كانت تنزل بالقاهرة والإسكندرية كانت تعيش في أحياء خاصة ، وتتزيا بالزي الشرقي وتتكلم اللغة العربية حتى كان من الصعب المتمييز بين الأوربي والتركى . ولم يعرف المصريون شيئاً عن

<sup>(</sup>١) منها نسخة خطية بدار الـكتب تحت رقم ١٦٦٤ ــ أدب في ٣٠ ورفة .

<sup>(</sup>٣) أنجليزي في مصر ترجمه فاطمة محجوب. طبيع دارالتحرير بالقاهرة سنة ١٩٥٧ ص٧٠٠

أوربا الحديثة وما أحرزته من ضروب التقدم والرقى . وحتى بعد قدوم الحملة ظلت معلومات المصريين عن الفرنسيين مشوهة تدعو إلى الضحك . انظر مثلا إلى ما يقوله الشيخ عبد الله الشرقاوى عنهم : « . . . وحقيقة (١) حال الفرنساوية الذين حضروا إلى مصر أنهم فرقة من الفلاسفة إباحية طبائعية يقال لهم نصارى قانو ليقية ، يتبعون عيسى عليه السلام ظاهراً ، وينكرون البعث والدار الآخرة وبعثة الأنبياء والمرسلين . ويقولون إن الله واحد لكن بطريق التعليل . ويحكون العقل ويجعلون منهم مدبرين يدبرون الأحكام ، يضعونها بعقولهم ويسمونها شرائع . ويزعمون أن الرسل مجلاً وعيسى وموسى كانوا جماعة عقلاء ، وأن الشرائع المنسوبة إليهم كناية عن قوانين وضعوها بعقولهم تناسب أهل البلاد بحسب عقولهم وكان في ذلك رحة بأهل مصر ، فإنهم جعلوا من جملة ديوانها جماعة من المشايخ وصاروا يراجعونهم في بعض أشياء لا تليق بالشرع »

中 茶 茶

وقد تعرضت البلاد لكثير من الأوبئة والطواعين والمجاعات التي كانت تفتك بالناس فتكا ذريعا . وزاد الحالة سوأ كثرة الفتن والمعارك التي كانت تدور رحاها بين بعض الماليك وبعضهم الآخر قال الجبرتي (٢) في حوادث سنة ١١٩٨ هما ملخصه « وانقضت هذه السنة كالتي قبلها في الشدة والفلاء وقصور النيلوالفتن المستمرة ، وتواتر المصادرات والمظالم من الأمراء وانتشار أتباعهم في النواحي لجباية الأموال من القرى والبلدان حتى أهلكوا الفلاحين . وترك كثير منهم الحقدول وانتشروا في المدينة بنسائهم وأولادهم يصيحون من الجوع ، ويأكلون مايتساقط في الطرقات من قشور البطيخ وغيره ، فلا يجد الزبال شيئا يكنسه . واشتد بهم الحال حتى البطيخ وغيره ، فلا يجد الزبال شيئا يكنسه . واشتد بهم الحال حتى

<sup>(</sup>١) تحفة الناظرين ص ٧٤٥ ،طبعة بولاق

<sup>14 ( 4 )</sup> 

الميتات من الخيل والجمير والجمال. فإذا خرج همار ميت تزاهموا عليه وقطعوه وأخذوه. ومنهم من يأكله نيئا من شدة الجوع ومات كثير من الفقراء جوعا. وازداد الغلاء وعزالدرهم والدينار من أيدى الناس. وقل التعامل إلا فيا يؤكل. وصار سمر الناس وحديثهم في المجالس ذكر المآكل والقميح والسمن ونحو ذلك لاغير. ومد الأمراء أيديهم إلى المواريث يغتصبونها بالرغم من وجود الورثة الشرعيين وأصيب المجتمع بالتفكك والانحلال ، فقد فسدت النيات ، وتغيرت القلوب ، ونفرت الطباع ، وكثر الحسد والحقد ، وعمت الوشاية والنميمة »

وكان هذا سببا فى إقبال الناس على التصوف والالتحاق بالتكايا أو المعاهد الدينية ليعيشوا من الأوقاف المرصودة على هذه الأماكن .

ولم يكن الريف للمصرى يعانى مظالم المماليك فقط ، بل كان يعانى كذلك مظالم العربان الذين اعتادوا أن يشنوا الغارات على القرى والكفور ، وينهبوا المحصولات والمواشى والأغنام . فلا عجب أن انحط الريف المصرى إلى حد كبير ، وأصبح في حالة يرثى لها من الفاقة والإملاق وسوء الحال . وإنك لتجد في كتاب «هز القحوف في شرح قصيدة أبي شادوف» للشربيني صورا كثيرة لما آل إليه الريف المصرى من البؤس والفقر .

هذا موجز عن الحالة الاجتماعية في مصر إبان العصر العثماني .

## الفضالانالث

## الحلة الفكرية

ساد في هذا العصر مذهب أهل السنة ، وهو المذهب الذي عرفته مصر .منذ سقوط الدولة الفاطمية . وكانت آراء الأشعرى هي المعتمدة عند غالبية رجال الدين . والانحياز إلى آراء الأشمري يقتضي مهاجمة المعترلة الذين قل وجودهم في العالم الإسلامي إبان المصر الذي ندرسه ، ولكن كتبهم كانت . معروفة . فأخذ أشاعرة تلك الأيام على عاتقهم مهمة الرد على ماجاء في هذه الكتب. وأكثر ماظهر هذا في دراستهم لكتب التفسير و بخاصة الكشاف للزمخشري . فكانوا يحملون عليه إذا تناول شيئًا يتعلق بالاعتزال . أما إذا تكلم في النحو والبلاغة فهو عندهم الصادق المصدق ، والإمام المحقق . فهم يأخذون من القدماء ماوافق عقائدهم ويرفضون ماخالفها . ويمدحون كل من يمرض بالمعتزلة بحق وبغير حق . وإلى جانب تفسير الزمخشرى فإنهم كانوا يدرسون تفسير البيضاوي والفخر الرازي ويقفون منهما الموقف المتقدم. وألفوا رسائل في الإيمان ، وهل هو مخلوق أو غير مخلوق ؟ وهل يكون بمشيئة الله أم لا ؟ نذكر من هذا ﴿ رسالة في الإيمان (١١) وكونه مخلوقا أوغير مخلوق > للشهاب الخفاجي ، و «رسالة في الإيمان (٢) ، وهل يكون بمشيئة الله أم لا؟ » له . و « رسالة الجواهر المضيئة في تجويز إضافة الإيمان <sup>(٣)</sup> الجازم إلى المشيئة ، لأبي الحسن البكري المتوفى سنة ٩٥٢ هـ و « رسالة (١) في كلام الله ، وهل هو مخلوق أو غير مخلوق ؟ > له . و < رسالة الدر النظيم في تحقيق الكلام القديم ، لأحمد الجوهري المتوفي سنة ١٨٢ هـ ، و ﴿ رَسَالُهُ فِي تَحْقَيقَ

<sup>(</sup>۱، ۲، ۳، ۲) مجاميع تيمور . مخطوط رقم ۳۳۱ ، ۹۲

<sup>(</sup>٥) ۱۹۳ مخطوط تيمور

الجزء (۱) الاختيارى > له ، و (رسالة الفطرة (۱) السليمة في تحقيق دلالة القرآن على الصفة القديمة > له أيضا . وعلاوة على ذلك فإنهم كانوا يتناولون هذه الموضوعات في خلال شرحهم للقرآن وتفسيرهم للحديث ، وفي الحواشي والتعليقات التي وضعوها على بعض الكتب .

وقد جاء بهاء الدين العاملي إلى مصر سنة ٩٩٢ ه وألف بهاكتاب « الكشكول » وضمنه مطاعن كثيرة في آراء الأشعرية ، وانتصارا للمعتزلة الذين كان ينتمي إليهم .

※ ※ ※

وقد اتخذت الدولة العثمانية المذهب الحنفى مذهبا رسميا لها . فألفت كتب كثيرة في مناقب أبي حنيفة النعمان ، مثل «عقود (٣) الجمان في مناقب أبي حنيفة النعمان» تأليف محمد بن يوسف من فقهاء القرن العاشر . و «الخيرات (٤) الحسان في مناقب أبي حنيفة النعمان » لابن حجر الهيتمي المتوفى سنة ٤٧٤ ومع أنه شافعي المذهب إلا أنه سخر قلمه في خدمة سياسة الدولة العثمانية و و أعلام (۵) الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار » تأليف محمود بر سليمان المتوفى سنة ٩٧٠ ه و « الكلمات (٦) الشريفة في تنزيه أبي حنيفة من الترهات السخيفة » لمصطفى بن نوح المتوفى سنة ١٠٠٠ ه و « عقو دالجو اهر المنيفة في أدلة مذهب أبي حنيفة » لمرتضى الزبيدي المتوفى سنة ١٢٠٥ ه إلى غير ذلك

وكان بعض أتباع المذاهب الآخرى يؤلفون كتبا في العلمن على أبي حنيفة . وقد أشار إلى ذلك محمد بن يوسف في مقدمة كتاب « عقود

<sup>(</sup>۱، ۳) مجاميع تيمور رقم ۲۵۹، ۹۲

<sup>(</sup>٣) مخطوط رقم ١٨٠ م ، ١٣ ش دار السكنب

<sup>(</sup>٤) مطنوع بالقاهرة سنة ١٣٠٤ هـ

<sup>(</sup>٥) مخطوط رقم ٨٤ ماريخ م

<sup>(</sup>٦) مجاميع رقم ٣٧٣ . ٢٧٤

٧١) طبع بمصر سنة ١٢٩٤ ه.

الجمان > كما أشار ابن حجر الهيتمي إلى الطاعنين على أبى حنيفة في كتابه « الخيرات الحسان »

وعلى كل حال فإن المصريين رفضوا أن يجتمعوا على المذهب الحنفى على الرغم من الدعاية التى روجها العثمانيون لهذا المذهب ، وعلى الرغم من إيثارهم الأحناف للوظائف القضائية . وتمسك قسم كبير من المصريين بمذهب الشافعي، لأن صاحبه مدفون بالقاهرة ، وله ضريح كان الناس وماز الوايز ورونه متبركين. وبتى مذهب مالك كماكان من قبل. وساعد على ذلك وفود المفاربة إلى القاهرة ، وهمؤلاء معروفون بتمسكهم بالمذهب المالكي . أما الحنابلة فكانوا قلة . ومما هو جدير بالذكر أن المصريين منذ وجدت الدراسات الفقهية في مصر ، ومما هو جدير بالذكر أن المصريين منذ وجدت الدراسات الفقهية في مصر ، أظهروا ميلا شديدا إلى مذهب مالك . ولماء جاء الشافعي إلى القاهرة التشر مذهبه . أما مذهب أبي حنيفة فكان قليلا . ومذهب ابن حنبل كان نادرا .

وإن فكرة توحيد الأحكام فكرة سليمة جدا ؛ ولكن المجتمع المصرى حرم من هذه الميزة . ولذلك كان الناس يعانون في عباداتهم و معاملاتهم حيرة واضطرابا ، و بخاصة الطبقات الجاهلة . وقد صور لنا الشعرائي في كتابه «كشف (۱) الغمة عن جميع الأمة » هذه الحيرة فقال « . . . وبعد ، فقد شكا إلى مرارا بلسان الحال وبلسان المقال جماعات من الفقراء المتعبدين وأهل الحرف النافعة من المؤمنين ما يجدونه في نفوسهم من كثرة الغم حين يسمعون العلماء يقرأون مذاهبم وينصرون أقوالها دون مذاهب غيرهم . وقالوالى : قد التبس علينا شرع ربنا الذي تعبدنا به ، وعسر علينا عميزه ، وازدرانا المذهب الذين لم نتقيد بمذهبهم . فإن توضأ نا على مذهب قال لنا أهل المذهب الآخر: وضوء كم باطل وإن صلينا على مذهب قالوا : صلات كم باطلة . وإن زكنا قالوا : وكاتكم باطلة . وإن صمنا قالوا صومكم باطل . وهكذا في سائر عبادا تنا . وما نعرف الحق مع أيهم حتى نقتصر عليه . وقدأورث ذلك عندنا الحيرة والشك » واستطرد الشعراني فذكر أنه ألف هذا الكتاب معتمدا

<sup>(</sup>۱) مطبوع

على كتب الحديث الموثوق بها . وأورد معظم أدلة المجتهدين معتقدا أنه بهذا الكتاب يستطيع أن يقضى على الحيرة والشك ، وأنه قادر على جمع المصريين على كتابه ، ولكن غرضه لم يتحقق .

ويقال إن السلطان سليمان القانوني فكر في وضع قانون لجميع المسلمين. ولكنه مات قبل أن ينفذ هذا المشروع .

\* \* \*

وظهر فى هذا العصر كثيرون من كبار الفقهاء الذين كسبوا شهرة واسعة فى العالم الإسلامى ، وسعى إليهم طلاب العلم من الآفاق .

فمن فقهاء المذهب الحننى: أحمد بن مجدالشو برى (١) المتوفى سنة ١٠٦٦ ها الذى لقب بأبى حنيفة الصغير ، وقد أخذ عنه جميع علماء الحنفية فى ذلك الوقت من أهل مصر والشام. ووصفه بعضهم بقوله « قرة عين الإمام الأعظم وصاحبيه ، من انتهت رياسة الحنفية بالقاهرة المعزية إليه » .

ومن فقهاء الشافعية : على (٢) بن أحمد الملقب بشمس الدين الرملي ، المتوفى سنة ٤٠٠٤هـ وقد اشتهر بالشافعي الصغير. وزعم بعضهماً نه مجدد القرن العاشر ، وبالغوا في مدحه ، وهـو كما يقول صاحب خلاصة الآثر ﴿ أستاذ الأستاذين ، وأحد أساطين العلماء وأعلام نحاريرهم ، محيى السنة ، وعمدة الفقهاء طارصيته في الآفاق. فرحل إليه طلبة العلم، وأقبل الناس على قراءة كتبه »

ومن المالكية: (٣) سالم بن عمد السهورى المتوفى سنة ١٠١٥ هكان. كما ذكر المحبى ﴿ أَجِلَ أَهِلَ عَصْرَهُ غَيْرُ مَدَافَعُ ،وأَخَذَ عَنْهُ الْجُمْ الْغَفَيْرُ مَنْ َ أَهْلُ مَصْرُ وَالشَّامُ وَالْحُرْمِينَ ﴾

ومن الحنابلة : (٤) منصور البهوتي المتوفى سنة ١٠٥١ هـ وقد اشتهر ذكره في أنحاء العالم الإسلامي. فرحل إليه طلبة العلم من شتى الجهات،

<sup>(</sup> ٢ ، ١ ) خلاصة الأثر للمحبى ١/٤٤ الطبعة الوهبية بالقاهرة سنة ١٢٨٤ ﻫـ

<sup>(</sup>٣١) خلاصة الأثر ٢/٤٠٢ ، ١٢٦٤

وله مؤلفات مازالت موضع الاحترام .

والآن يحق لنا أن نتساءل: إلى أى مدى جدد هؤلاء العلماء في الفقه؟ وهل أضافوا شيئًا جديداً إلى مادته ؟

الواقع أنهم لم يأتوا بجديد، لأن للذاهب الفقهية كانت نضجت واكتملت على أيدى من سبقهم من العلماء، ولكنهم استوعبوا هذه المذاهب وفهموها فهما جيدا، وتمثلوها الى حد بعيد حتى أصبح كل منهم عالما متبحرا في مذهبه، محيطا بدقائقه إحاطة تامة ، قادرا على شرح ماعسى أن يكون غامضا منه . وهذه ميزات ليست يسيرة .

\* \* \*

وكان الجامع الأزهر معهدا عاما تدرس فيه جميع العلوم كالتفسير والحديث وفقه المذاهب الأربعة ، والنحو والبلاغة والمنطق والرياضيات . وبه أروقة لمختلف أجناس الطلاب . وله أوقاف طائلة ، وبه مكتبة ضخمة . والدراسة فيه منتظمة لاتكاد تنقطع (١) طوال اليوم . والطلاب يلتفون حول أساتذتهم في شكل حلقة ذات صفوف . فيجلس بالقرب من الأستاذ الأفضل ، ويليه الأقل فالأقل . وهذه الصفوف تسمى طبقات . فيقال فلان من أهل الطبقة الأولى ، أو الثانية ، أو الثالثة ، وهكذا . وبعض المدرسين يتخذون (٢) ملاحظا يتولى إجلاس الطلاب كل في مكانه . وقد يعهد بهذا إلى أحد طلبته . ولبعضهم معيدون يتولون إعادة ما ألقاه الأستاذ على الطلبة

<sup>(</sup>١) قال أبو بكر العياشي الذي زار مدينة القاهرة سنة ١٠٣٧ « وبتنا تلك الليلة بالجامع الأزهر ، لأنها ليلة سبع وعشرين من رمصان . وق الحقيقة كل الليلي بذلك المسجد كليلة المعدر . لأنه معمور بالذكر والتلاوة والتعليم آماء الليل وأطراف النهار . لاتنقط منه المعادة ليلا ونهارا ، صيفا وشماء . فهو عديم النظير في مساجد الدنبا بأجمعا ، حاشا المساجد الثلاثة . لما لها عند الله من أعظم المزايا وأرفعها . وإن خص هو بهذه الفضيلة فعير مستنكر وجود مزية و المفضول ليست في الفاضل . إذ إلفضل بوجود التفضيل لا بوجود الفضيلة ،

<sup>(</sup>٢) خلاصة الأثر ٣/٥٩١

ومن وظائف الأزهر المتصلة بشئون التعليم ؛ وظائف مشايخ الأروقة ، وكانت موضوعا للتنافس. وشيخ الأزهر يعين بعد أخذ رأى علمائه ، وتراعى فيه الكفاءة والمقدرة والاستقامة بغض النظر عن مذهبه . وقد بلغ بعضهم منزلة رفيعة عند الحكام ، وعاشوا عيشة الأمراء في مسكنهم وملبسهم ومأكلهم .

وقد أنشأ على بك أبو الذهب (١) سنة ١١٨٧ هـ معهدا عاما أنفق عايه أموالا طائلة ، وعين به عددا كبيرا من أساتذة الأزهر ، وجمل به مكتبة تحوى عددا كبيرا من الكتب النفيسة ، كان من بينها « شرح القاموس الحيط » للزبيدى ، وهى النسخة الخطية التي كتبت في حياة المؤلف. ورسد له الأوقاف اللازمة للإنفاق على المدرسين والطلبة. ولكن هذا المعهد خرب بعد وفاة منشئه .

وكانت هناك معاهد خاصة بكل مذهب عدا المذهب الحنبلي لمدم إقرال الناس عليه، فلم يدرس في غير الأزهر. ولبعض هذه المدارس الخاصة شهرة الاتقل عن شهرة الأزهر، ولها احترام كبير.

فن هذه المعاهد: المدرسة الخشابية بجوار الإمام الشافعي ولايعين بها إلا أعظم علماء الشافعية وهي مختصة بتدريس فقه الشافعي وكذلك المدرسة الصلاحية وهي بجوار الخشابية وهاتان المدرستان ن أقدم مدارس القاهرة. وكان للشافعية مدرسة أخرى بجوار الأزهر؛ هي المدرسة العليب سية

وللأحناف مدارسهم الخاصة كذلك ؛ وأشهر ها الصرغتمشية والسنامية والأشرفية ؛ والمؤيدية . ولهم بحى الصليبة مدرستان : إحداهما اسم اللبرة وقية والأخرى اسمها الباسطية .

وعلاوة على ماتقدم فإن كثيرا من مساجد القاهرة والأرياف كان يتهذا أمكنة للدراسة ، فإذا اشتهر عالم في جهة من الجهات ، وأراد أن ينهم

<sup>(</sup>۱) الجبرتي ۲/۸۱٤

الناس بعامه ، ذهب إلى أقرب مسجد وعقد الدرس فيقبل عليه الناس نظراً لشهرته وقد كان مرتضى الزبيدى يدرس صباحا فى مسجد شيخون لقربه من منزله . ويدرس بعد الظهر فى مسجد الحنفى . وكانت دروسه مجمعاً للطلاب بل ولعلماء الأزهر أنفسهم ، ولبعض الأمراء والأعيان .

وكانت للاسكندرية مدارسها . واشهر في دمياط جامع ( ) البحر ، وفي طنطاجامع أحمد البدوى و بخاصة بعد أن جدده على بك الكبير، وزوده بمكتبة، ورصد له أوقافا ، وخصص الطعام والكساء لطلبته . وفي دسوق جامع إبراهيم الدسوقى . وفي منوف معهد درس فيه كشير من العلماء . واشتهر تجرجا وفر شوط بمدارسهما وعلمائهما وأدبائهما وشعرائهما . وقد زار مرتضى الزبيدى مدينة فرشوط و نزل عند حاكمها شيخ العرب همام الذي أكرم وفادته ، ومدحه بعض شعرائها . والكتاتيب منتشرة في كل مكان . وكان طلاب الأقاليم بمضرون إلى الأزهر لاستكال علومهم .

قال ادورد لين (٢) الذي زار مصر سنة ١٨٢٥ م ( والكتاتيب في مصر كثيرة متعددة ، لافي العاصمة وحدها ، بل في كل مدينة كبيرة . ويوجد كتاب واحد على الأقل في كل قرية من أمهات القرى وما من مسجد في العاصمة أو سبيل أو حوض مما تشرب منه البهائم إلا وألحق به كتاب يتعلم فيه الأطفال نظير نفقات ضئيلة >

وكان الأطفال يتعلمون القراءة فقط. أما الذين يتعلمون الكتابة فكانوا قلة ضمَّيلة. وهكذا تفشت الأمية على الرغم من وجودا اكتاتيب في كل مكان.

<sup>(</sup>١) قال أبو بكر العياشي الذي زار مصر سنة ١٠٣٧ ه يصف مدينة دمياط وجامعها الكبير « وهي ــ دمياط \_ مدينة كبيرة ممتدة على ساحل النيل. دات مساجد كشيرة ، وأسواق حافلة ، وخانات عاممة ، وممسى عجيبة . غصن بها السفن الكبار ، والقوارب الصفار . فيها من أنواع الفواكه والثمار ، وصنوف الأطعمة مالايكاد يوجد في غيرها »

لا وكان نزولنا بمسجدها السكدير، وهو مسجد ونيق البناء، فسيح الهناء، على ساحل البحر، يضرب الماء في سوره. يشاول الشارب والمتوصى، الماء بيده من البحر وهو جالس في باب المسجد. وفي المسجد طائفة من الطلبة يقرءون ويدرسون على هيئة مافي الأزهر » (٧) انجارى يتحدث عن مصر ص ٣٥

ونجد في هذا العصر تساهلا كبيرا في منح الإجازات العلمية في العصور الأولى كان طالب الأجازة يلازم أستاذه مدة طويلة ، يحفظ فيها كل ما يسمعه من الاستاذ الذي لا يمنحه الإجازة إلا بعد تدقيق و تحقيق و امتحان . أما في العصر الذي ندرسه فتكانت تعطى جزافا ، إذ كان يكني أن يقرأ الطالب أو ائل كتاب أو كتابين مما يدرسه الأستاذ حتى ينال إجازة بجميع مروياته . وكثيرا ما أعطيت لمن طلبوها من أهل البلاد القاصية عن طريق المراسلة . فكان العالم في القاهرة يبعث إلى طالب في مكة بالإجازة دون أن يراه أو يختبره . فيبدو أنهم اعتبروها رتبة فخرية . وشذمن هؤلاء العلماء محمد بن حسن بن جمال الدين الشافعي المتوفي سنة ١٩٩٩ هفقد ذكر الجبرتي " ﴿ أنه كان سعبا في الإجازة ، لا يجيز أحدا إلا إذا قرأ عليه الكتاب الذي يطلب الإجازة فيه بتمامه ولا يرى الإجازة المطلقة ، ولا المراسلة ، حتى إن جماعة من أهل البلاد البعيدة أرسلوا يطلبون منه الإجازة فلم يرض ذلك . وهذه الطريقة في مثل البعيدة أرسلوا يطلبون منه الإجازة فلم يرض ذلك . وهذه الطريقة في مثل هذا الزمان عسرة جدا »

وقد ورثوا عن أسلافهم عادةالتاً نقف صياغة الإجازات . ولذلك أن ينمت إلى أبواب الآدب نثرا كانت أو شعرا ·

16 16 m

وإذا فرغ أحد الشيوخ من تدريس كتاب ، أقيم لذلك حفل عظيم . وقد وصف لنا أبو بكر العياشي المغربي (١٠ الذي زار مصر سنة ١٠٢٧ه حفلا وآه في الأزهر فقال (... فلما كان في يوم تسعة وعشرين من الشهر سر مسان سخيم المشايخ دروسهم بختم الشيخ عبد السلام اللقاني بعد صلاة السه وعاديم في الختم أن يحضر يوم الختم أنجب تلامذة المدرس وكبراء إحوانه . فإذا فرغ المدرس ، قرأ القارىء آيات من القرآن بقراءة معاربة .

<sup>144/4 (1)</sup> 

<sup>(</sup>۲) رحلة العياشي ١ / ٦ ١ طبع الجزائر سنة ١٣١٦ هـ

ومنهم من يقرأها بالقراءات السبعة . وبعد فراغه ينشد منشد بصوت رخيم قصيدة مرف إنشاء بعض التلاميذ ، فيها مدح النبي صلى الله غليه وسلم ، والترضى عن مؤلف الكتاب المقروء ، والدعاء للشيخ الذي يدرسه . ثم يقوم آخر ويثني على الله وعلى رسوله بثناء بليغ ، ثم على آل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأصحابه وتابعيهم بإحسان · ثم يترضى عن المشايخ أرباب المراتب . كل ذلك بنثر بديع ولفظ فصيح . ثم يقرأ الفاتحة ويهدى ثوابها إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ، وإلى من ذكر بعده . وببالغ في الثناء عليهم إلى أن يصل إلى الشيخ المدرس فيدعو له وللحاضرين وببالغ في الثناء عليهم إلى أن يصل إلى الشيخ المدرس فيدعو له وللحاضرين بأبلغ دعاء بقلب حاضر ، وصوت خاشع ، ويؤ من الحاضرون على دعائه ، ثم يختم . وبعد هذا يقوم أهل المجلس كلهم ويصافحون الشيخ ، ويدعون له ويدعو لهم . ويحضر الختم جمع عظيم من الناس وأهل الفضل والمجاذيب > ويدعو لهم . ويحضر الختم جمع عظيم من الناس وأهل الفضل والمجاذيب >

وكان بالقاهرة مدرسة للطب في المارستان المنصوري وقد جاء إلى مصر في أوائل هذا العصر طبيب حاز شهرة واسعة ، وهو داود الأنطاكي (١٠٠ المتوفى سنة ١٠٠٨ ه وكان على درجة كبيرة من الثقافة ، مستوعباً لكتب ابن سينا في الطب والفلسفة . فوضع عدة كتب في الطب أشهرها تذكرته التي ظلت موضع احترام طوال العصر العثماني . وطبعت بمصر عدة طبعات .

ودرَّس داود في المارستان المنصوري ، وتخرج على يديه طلبة كثيرون اشتهرمنهم أحمد بن (٢) سراج الدين المعروف بابن الصائغ الشيخ الرئيس ، تولى مشيخة مدرسة الطب ، وتوفى سنة ١٠٣٩ هـ فخلفته بنته .

ثم نبغ طبيب مصرى آخر ؛ هو مدين بن عبد الرحمن القوصونى · كان موجوداً سنة ١٠٤٤ ه وهو من تلاميذ داود ، ومن مؤلفاته فى . الطب : قاموس (٢٠) الأطباء فى المفردات .

<sup>(</sup> ۱ ﴾ ۲ ) خلاصة الأثر ٤ /٣٣٣ ( ٣ ) منه نسخة خطية بدار الكتب تحت. رقم ٣٠ طب م

واشتهر أحمد بن (۱) سلامة القليوبي المتوفى سنة ١٠٦٩ هـ وكان « في الطب ماهراً خبيراً ، حسن التقرير ، يبالغ في تفهيم العللمة ، ويكرر لهم تصوير المسائل » .

وكان اليهود أكثر إقبالا على الاشتغال بالطب من المسلمين . قال داود الأنطاكي في مقدمة تذكرته : « . . . فإنى حين دخلت مصر رأيت الفقيه الذي هو مرجع الأمور الدينية يمشي إلى أوضع يهو دي للتبلب به ، فعز مت على أن أجعله - الطب - كسائر العلوم ، يدرس ليستفيده المسلمون . فكان في ذلك وبالى و نكد نفسي وعدم راحتي من سفهاء لاز دوني قابلا ، ثم تعاطوا التطبب فأضروا بالناس في أموالهم وأبدانهم . وأنكروا الانتفاع بي ، وأخشوا في أفاعيلي » .

وتعاطى الطب كذلك بعض الأقباط ولا سيما الرهبان .

وسبق أن ذكرنا أن عبد الرحمن كتخدا المتوفى سنة ١١١٩ ه جدد المارستان المنصورى وزاد فى أوقافه ، وقد ظل هذا المارستان المدرسة الوحيدة التى يدرس فيها الطب ، كما كان المستشفى الملكومي الوحيد الذي تعالج به مختلف الأمراض حتى قام محمد على .

do 10 %

وكانوا يدرسون العلوم الرياضية التي عرفت من قبل . وأ- دوا عن القدماء عادة خلط الحساب بالفرائض . ومن أنواع الرياضة التي درسوها : الجبر ، والهندسة النظرية ﴿ إقليدس ﴾ والحيل ﴿ الميكانيكا » والفلاف . والمندوا المزاول لمعرفة الأوقات ، والساعات التي كانت ترد عايهم من الخارج . وكان لبعض المساجد الكبيرة مؤقتون لتحديد أوقات الدلاة ، يمرف الواحد منهم بالميقاتي .

<sup>(</sup>١) خلاصة الأثر ١/٥٧١

إلا أن الإقبال على دراسة العلوم الرياضية كان قليلا جداً ، في حين أذ الإقبال على العلوم الدينية كانت له الغلبة . وهذا يرجع إلى قانون العرض والطلب . فالمعروف أن الطالب يدرس ما يساعده على كسب رزقه وبخاصة إذا كان فقيراً . وقد كانت الوظائف المعروفة إذذاك وظائف دينية كالمؤذن والإمام والخطيب والمأذون والشاهد والقاضي ونائبه ، والمفتى والمحتسب والمدرس . وكان لوجود المذاهب الأربعة دخل في هذه الكثرة التي لو وزعت على كل مذهب لم تكن شيئاً . ثم إن رجل الدين كان محترماً في ذلك الوقت من الحكومة والشعب ، أما الوظائف الحسابية فكانت في يد الأقباط .

米 米 米

وكانت مصر تتمتع بشهرة علمية طيبة . قال أحمد باشا كور وزير الذي ولى مصر سنة ١٦٦١ ه الشيخ عبد (١) الله الشبراوى ذات يوم (المسموع عندنا بالديار الرومية أن مصر منبع الفضائل والعلوم . وكنت في غاية الشوق إلى الحجيء إليها ، فلما جئتها وجدتها كما قيل : تسمع بالمعيدى خير من أن تراه > وكان أحمد باشا قد تحدث مع بعض شيوخ الأزهر في العلوم الرياضية فلم يعرفوا شيئاً . فقال الشيخ الشبراوى (إن غالب أهل الأزهر لايشتغلون بشيء من العلوم الرياضية إلا بقدر الحاجة الموصلة إلى علم الفرائض والمواريث كعلم الحساب > وقال (إن ظلبة الأزهر لا يستطيعون أن يشتغلوا بغير ذلك من العلوم الرياضية ، لأنها تحتاج إلى أدوات وآلات ودقة الرسم · وأهدل الأزهر فقراء > ثم ذكر الشيخ الشبراوى اسم الشيخ حسن الجبرتي والد مؤلف التداريخ المشهور ، وقال إنه عالم في الرياضيات والفلك . فاستدعاد الوالي فلما رآه أعجب بعلمه واتخذه من خاصته والمقربين لديه .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) الجرتى ١٨٧/١

وكان بمعظم معاهدالقاهرة مكتبات تحوى الكتب التي اعتادوا دراستها. ولكثير من الملماء مكتباتهم الخاصة في منازلهم ، يفتحونها لكل من يريد الانتفاع بها . واشتهر كثيرون بنسخ الكتب متحذين من ذلك وسيلة للرزق . نذكر منهم الشاعر المشهور عبد الله الإدكاوي المتوفى سنة ١١٨٢ هـ وهناك محلات لبيع الكتب يسمى أصحابها بالوراقين، وحرفتهم بالوراقة . ولهم ُشيخ يسمى شيخ الوراقة.

ولم يكن الناس كلهم يؤمنون بكرامات الأولياء ، ويسلمون بما يدعونه لأنفسهم من القدرة التي لا حد لها قال حسن البدري المجازي الأسل المصرى الإقامة والوفاة ، منكراً كرامات الأولياء وإقامة الأضرحة

> بعضهم قبتل الضريح وبعض هكذا يفعل المشركون مع أص كل ذا من عمى البصيرة والويد

ليتنا لم نعش إلى أن رأينا كل ذي جنة لدي الناس قطرا تخففوه من دون ذي العرش ربا عن جميع الأنام يفرج كربا وله يهرعون عبداً وعرا عتب الباب فبسلمه وترا نامهم يبتغون بذلك قررا ل لشخص أعمى له الله قلما

وقد صور الشعراني موقف معاصريه المنكرين اللأواياء في مةـدمة كتابه « الطبقات الكبرى » فقال : « · · · فإذا مر عليهم ولى من أولياء الله ينسبونه إلى الزندقة والجنون ، وتراهم ينظرون إليه وهم لا يبسرون . فنهم المنكر لكراماتهم ، ومنهم المنقص لمقاماتهم ، ومنهم الثالب لأعران بم، ومنهم المعترضون على أحوالهم، ويخوضون بجهلهم في مقالهم، و بهم يستهزأون . ،

وقد ألف الشعراني هذا الكتاب دفاعا عن الأولياء وما يأتون به من الكرامات والخوارق. وقال في كتابه (۱) ( لطائف المنن » (... وفي عصر نا هذا جماعة من الصوفية العاملين ، ربما يكون المنكر عايهم لايصلح تلميذا لهم ، كسيدى محمد ابن الشيخ أبي الحسن البكرى ، والشيخ سليان الخضيرى ، والشيخ ناصرالدين الطبلاوى ، والشيخ زين سبط على المرصفى . وقد عرضت هؤلاء على بعض المنكرين فقال: لاأعتقد في واحد من هؤلاء إلا إن رأيت له كرامة . فقلت له : وأى كرامة أعظم من العلم والعمل ؟ ! فلم يرجع إلى قولى و تركته » ولكن الشعر انى عرض بأهل عصره بمن يظنهر ون التصوف و يبطنون النصب والتدجيل فقال (۱) ما نصه ( ... وقال لى الأمير محمد دفتردار مصر مرة : أنا لا أعتقد في مشايخ مصر الآن ولو مشى أحدهم في الهواء . فقلت : النصب والتدجيل فقال (۱) ما نصه ( ... وقال لى الأمير محمد دفتردار مصر وقد دخل على شيخ منهم في رمضان ليفطر عندى فقلت له : هذا الطعام عندى في حله شك فلا تأكل منه ققال : قدمه لى وعلى حسابه في الآخرة . عندي في مثل هذا وأنا لا تطيب نفسى أن آكل منه مع أنى معدود من الظلمة ؟ ! »

وبقيت هذه المناقشات بين المتعصبين للأولياء وكراماتهم ، وبين المنكرين . فهذا عبد الرءوف المناوى المتوفى سنة ١٠٣١ هيؤلف كتابا اسمه « إرغام أولياء الشيطان بذكر مناقب أولياء الرحمن » والمقصود بأولياء الشيطان هم المنكرون للأولياء وكراماتهم . ويرى المناوى " أن الولى « لا يبلغ درجة النبى ، ولا تسقط عنه التكاليف بكال الولاية كاادعى بعض أهل الإلحاد والاتحاد ، أن الولى إذا بلغ الغاية في المحبة وصفاء القلب وكال الإخلاص ، سقط عنه الأمر والنهى ، ولم يضره ذنب ، ولا يدخل الناربار تكاب الكبائر .

<sup>(</sup>١) ص ٩١ وما بعدها ؛ مطبعة بولاق سنة ١٢٨٨ هـ

<sup>(</sup> ٢ ) تنسيه المفترين ص ١ وما بعدها ، المطبعة المحمودية سنة ١٣١٥ هـ

<sup>(</sup>٣) الكواكب الدرية في تراجم الصوفية ورقة رقم ١ مخطوط رقم ٢٦٠ تاريح

وذلك باطل بإجماع المسلمين . ولا تكون ولاية غير الذي أفضل من النبوة بحال . وإنما الكلام في ولايته ـ أى الذي ـ فقيل هي أفضل لما فيها من معنى التقرب وكمال الإخلاص وقيل بل نبوته لما فيهامن الوساطة بين الحقو الحلق . ثم إن ظهور الكرامة لايدل على أفضلية ، وإنما هي بقوة الإيقان وكمال العرفان »

وقد كثرت الكتب المؤلفة لإثبات كرامات الأولياء · نذكر منها «البقات الشرنوبي» (١) تأليف أحمد الشرنوبي المتوفى سنة ٩٩٤ هـ و « الفتوحات (٢) الربانية في مناقب السادة الخضيرية » تأليف مراد بن يوسف الأزهرى المتوفى سنة ١٠٣٠ هـ و «الماء (٣) الزلال في إثبات كرامات الأولياء في الحياة وبعد الانتقال » لأحمد الجوهرى المتوفى سنة ١١٨٧ هـ و «كنز (١) السعادات في السكر امات بعد المات لعبد الرحمن الأجهورى المتوفى سنة ١١٩٧ هـ و «السهم (١٠) القوى في نحر كل غبى ، فيمن ينكر كرامات الأولياء » للسجاعي المتوفى سنة ١١٩٧ في ألفه الشعر الى والمناوى . ولو كان الناس كلهم يسامون عزاعم وهذا غير ما ألفه الشعر الى والمناوى . ولو كان الناس كلهم يسامون عزاعم الأولياء لما احتاج الأمر إلى تأليف هذه الكتب والرسائل التي يَكاد يخطئها العد . وإنك لتامس في عناوين بعضها ما يدل على الرغبة في التحدى و الهجوم .

وفى (٢) سنة ١١٢٣ ه حضر إلى الفاهرة واعظ تركى وأخذ بعظ الناس بجامع المؤيد . ثم انتقل من الوعظ إلى ذكر ما يفعله أهل مصر بأشرحة الأولياء ، وإيقاد الشموع والقناذيل على القبور . وقال إن هذا كفر يجب على الداس أن يتركوه . وعرض بقول الشعرائي في طبقاته إن بعض الأولياء اطلع على اللوح المحفوظ . فأنكر ذلك على الأنبياء فضلا عن الأولياء . وقال بوجوب هدم القباب المبنية على الأضرحة . وأنكر وقوف الهقراء بباب زويلة في شهر رمضان .

<sup>(</sup>۱) مطبوع (۲) شطوط رقم ۷۷ مارسیم (۳: ۱) نوم دود

<sup>(</sup> ٥ ) ٣٠٤ مخطوط تيمور ( ٦ ) الجبراني ١ / ١٨

فلما سمع الحاضرون ذلك خرجوا ليلا إلى باب زويلة حاملين العصى والأسلحة فهرب من كان هناك . ثم إنهم قطعوا الجوخ والأكر المعلقة وهم يقولون و أين الأولياء ؟ > فأغضب عملهم بعض الناس فذهبوا إلى الجامع الأزهر وأخبروا الشيخ النفراوى وأحمد الخليني بما حدث . فأفتى هذان الشيخان بأن كرامات الأولياء لا تنقطع بالموت ، ولا يجوز لأحد أن ينكر اطلاع الأولياء على اللوح المحفوظ . وقالا بوجوب زجر الواعظ الذي غضب من هذه الفتوى ، وأبدى استعذاده لمناظرة العلماء . وتعصب له كثيرون وتطوعوا للدفاع عنه ، وتعاهدوا على نصرته . وأخذ الواعظ يحرض أنصاره على الدفاع عن الدين وقمع الدجالين ، ولكن الأمر انهى بنفيه وتشتيت شمل أنصاره .

وهذا الواعظ من غير شك متأثر بآراء ابن تيمية والواقع إن آراء ابن تيمية كانت موضوعاً للنقاش عند بعض علماء هذا العصر . فقد ألف ابن تيمية كانت موضوعاً للنقاش عند بعض علماء هذا العصر . فقد ألف ابن حجر الهيتمي كتاباً سماه ( الجوهر المنظم في زيارة القبر النبوى المكرم > صريح . فعارضه ابن حجر بقوله إن زيارة القبر النبوى مشروعة مطلوبة صريح . فعارضه ابن حجر بقوله إن زيارة القبر النبوى مشروعة مطلوبة السبكي منقبل في الرد على ابن تيمية ، ولم يأت بجديد . على أن ابن حجر (١) لسبكي منقبل في الرد على ابن تيمية ، ولم يأت بجديد . على أن ابن حجر (١) يرى أن إقامة المولد النبوى بدعة لأنها لم تعرف عند المسلمين الأولين . ويقول إن أكثر ما يرويه القصاص والوعاظ فيما يتعلق بمولد الرسول مكذوب ، لا أساس له من الصحة . ولكنه ذكر أنها بدعة حسنة لما اشتملت عليه من الإحسان الكثير إلى الفقراء ، وتلاوة القرآن ، وإظهار السرود والفرح بالذي ، وإغاظة أهل الزيغ والزنادقة والملحدين ، والكفرة

<sup>(</sup>۱) النعمة الكبرى على العالم بمولد سيد ولد آدم . مصورتاريخ رقم ۵۰۰ دار الكتب لوحة رقم ه

والمشركين . وقد كرر ابن حجر هذه الآراء في كتاب آخر هو « الدر (۱) المنضود في الصلاة على صاحب المقام المحمود » .

张 垛 垛

ولم يعدم ابن تيمية أنصاراً في العصر الذي ندرسه . فيقول صاحب (٢) « الكواكب السائرة في أعيان المائة العاشرة » ﴿ إِنْ مُوسَى المُصْرَى المُتُوفِي سنة ٩٩٠ ه كان يعتقد اعتقاد حمقي الحنابلة » ويقصد بحمقي الحنابلة أتباع ابن تيمية .

وألف يوسف بن مرعى الحنبلى المتوفى بالقاهرة سنة ١٠٣٠ ه كتاب دالكواكب الدرية فى مناقب ابن تيمية > خصها من مناقبه لعبد الهادى ابن قدامة المقدسى ، ومن مناقبه لسراج الدين البزار ، ومن مناقبه لأحمد ابن القاضى محيى الدين بن عمر الشافعى ، وختم كتابه بفصل فى الرد على خصوم ابن تيمية الذين يرمونه بالكفر ،

و نحن نعلم أن ابن تيمية قال بوفاة الخضر ، ولكن الصوفية في هدا العصر قالوا ببقائه حياً وقد ألف (٢) مرعى « رسالة الخضر » وأثبت فيها أنه مات وهو بهذا يتابع أستاذه ابن تيمية وله غير ما تقدم كتاب « رفع (٤) الشبهة والغرر على من يحتيج على فعل المعادي بالقدر » عرض فيها بالاتحادية والحلولية الذين وقعوا في الإباحية وغرقوا في المعادي وتركوا الفرائض محتجين على هذا بأنه مقدر عليهم ، لا يستطيعون تركه ، واعتمد مرعى على آراء ابن تيمية في هذا الموضوع .

ونلاحظ في هذا العصركثرة الأسئلة التي وجهت إلى العلماء بخصوس

<sup>(</sup>١) مخطوط رقم ٤٠٣٤ نصوف.

<sup>(</sup>٢) ورقة رقم ٣٣٩ من الجزء الثالث بمغطوط ١٢٠٦ ناريج .

<sup>(</sup> ۲ ، ۲ ) مخطوط ۲۹۵ عجاميم تيمور .

الخضر، وهل هو حى أم ميت ؟ ونلاحظ كثرة الرسائل التي وضعت في هذا الموضوع، مما يدل على أن السائلين كانوا في شك من حقيقة أمره. وقد يكون شكهم هذا ناجماً عن اطلاعهم على آراء ابن تيمية. ومن الرسائل التي وضعت لإثبات وجود الخضر حياً ( القول الدال على حياة الخضر والأبدال > لمصطفى بن نوح المتوفى سنة ١٠٧٠ه.

\* \* \*

وكانت كتب ابن عربى منتشرة فى دوائر المتصوفة ، لا سيما «الفتوحات المكية » ولكن من الإنصاف أن نقول إن أغلبهم لم يقبلوا نظريات الاتحاد والحلول ووحدة الوجود. ومنهم من اعتبر القول بها كفراً. وهذا هو محمد البكرى المتوفى سنة ٩٩٤ هرأس المتصوفة فى عصره يقول في إحدى قصائده:

أطلقوا وحــدة الوجود وقالوا كل شيء هو الإله البــارى إلى القومي أما لطه نصــير؟ غاب من لم يكن من الأنصار

ويقول من قصيدة أخرى :

حلول معال ، واتحاد مخالف لوحدته فالوصف فيه تلونا

\* \* \*

وقد جاء إلى مصر فى هذا العصر علماء أعلام ما زّالوا موضع ثقة واحترام ، وألفوا كتباً قيمة لا يستغنى عنها الباحث . نذكر منهم بهاء الدين العاملي الذي ألف كتابه (الكشكول ، بالقاهرة . وداود الأنطاكي وقد سبقت الإشارة إليه . ومرعى بن يوسف الحنبلي صاحب المؤلفات المشهورة التي أسلفنا الكلام على بعضها . وأحمد بن محمدالمقرى صاحب (نفح الطيب ، وغيره ، وعبدالقادر البغدادي صاحب (خزانة الأدب ) وبدر الدين العباسي مؤلف « معاهد التنصيص ، شرح شواهد التلغيص » ومرتضي الزبيدي

شارح القاموس . وعبد الرحمن بن مصطفى العيدروس الصوفى المشهور .

ومر بهاكثير من علماء المغرب . وزارها من علماء الشام والد المحبى الذي ألف رحلة عن هذه الزيارة . والمحبى صاحب «خلاصة الأثر » وعبد الغنى النابلسي الذي خصص جزأ كبيراً من رحلته عما شاهده بمصر . وأبو بكر العياشي من علماء المغرب ، وصاحب الرحلة التي أشرنا إليها . كا زارها بعض علماء الحجاز .

واستوطنها من شعراء الشام كثيرون نذكر منهم: زين الدين العاملي ، وشمس الدين الحموى . وزارها طرز الريحان البعلي ، وفتيح الله النحاس ، وابن الدرا . واستوطنها من شعراء المغرب يوسف بن زكريا المغربي ومن الحجاز نور الدين القلعي .

وزارها من الرحالة الأوربيين كثيرون ، نذكر منهم الرحالة الفرنسى « فولنى » وألف رحلة مترجمة إلى اللغة العربية تحت عنوان « مصر فى القرن الثامن عشر » وكان حضوره إلى وادى النيل سنة ١٧٨٤ م وقد انتفع نابليون بما كتبه فولنى عن مصر إلى حدكبير . ووصفه برتبيه أحد قواد الحملة الفرنسية بأنه الدليل الآمين ، وقال إنه هو فقط الذى لم يغشهم .

\* \* \*

واشتهر فى هذا العصر من المتصوفة : محمس بد البكرى والشعرانى ، وعبد الرءوف المناوى الذى يقول فيه صاحب خلاصة الآثر « . . . فهو أعظم علماء هذا التاريخ آثاراً . ومؤلفاته غالبها متداولة كثيرة النفغ ، وتلناس عايها تهافت زائد ، ويتغالون في أثمانها » .

ومن العلماء: ابن حجر الهيتمي ، وأحمدالسجاعي ، وأحمد الدمنهوري ، وأحمد الجوهري ، وغيرهم كثيرون لا يتسع المقام لذكرهم .

ومن رجال النحو: الصبان، والكفراوى، ومجمد الأمير. وقد ألفوا كتبا مازالت تدرس حتى عصرنا هذا.

ومن المؤرخين: ابن إياس الحنفى ، وهو أشهر من أن يذكر . و مخد ابن عبد المعطى الشهير بالإسحاق صاحب كتاب «لطائف أخبار الأول فيمن تصرف بمصر من أرباب الدول » انهى فيه إلى سنة ١٠٣١ه و محمد بن محمد ابن أبى السرور البكرى صاحب كتاب « عيون الأخبار و رهة الأبصار » و « النزهة الزهية في ذكر ولاة مصر والقاهرة المعزية » و « الوشى المرقوم من النطق المفهوم » و «المنج الربانية في تاريخ الدوله العثمانية » و « اللطائف الربانية على المنح الرجمانية » وإراهيم الصوالحي - كانبالقاهرة سنة ١٠٧١ مؤلف كتاب « تراجم الصواءى في وقعة الصناجى » ومصطنى بن إبراهيم مؤلف « تاريخ وقائع مصر سنة ١١٠٠ - ١١٥٠ » وهييخ مؤرخي مصر في ذلك العصر عبد الرحمن الجبرتى الذي انتفع بجهود هؤلاء المؤرخين حياً ألف كتاب « عجائب الآثار » و نقولا الترك مؤلف كتاب « ذكر تملك الجمورية الله نساوية الأقطار المصرية »

ومن كتاب السير والتراجم: نور الدين الحلبي مؤلف ( إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون ) ويعرف بالسيرة الحلبية ومحمد بن على الداودي مؤلف ( طبقات المفسرين ) والشهاب الخفاجي صاحب ( ريحانة الألبا ) و «خبايا الزوايا فيما في الرجال من البقايا ) وأحمد بن سلامة القليوبي مؤلف ( الخفة الراغب في سيرة جماعة من آل البيت الأطايب ومحمد بن أحمد البهوتي مؤلف مؤلف ( التحفة الظريقة في السيرة النبوية الشريفة » وأبو الصلاح على بن عمسن الصعيدي مؤلف ( تعطير الأنفاس بمناقب الشاذلي وأبي العباس » وأحمد الرشيدي مؤلف ( حسن الابتهاج فيمن ولى في مصر إمارة الحاج > وعبد الرحمن الأجهوري مؤلف ( مشارق الأنوار في آل البيت الأخيار ) ومرتضى الزبيدي مؤلف ( الوض المعطار في نسب آل جعفر الطيار ) و ( رفع نقاب الزبيدي مؤلف ( الوض المعطار في نسب آل جعفر الطيار ) و ( رفع نقاب الخلفا عمن انتمي إلى وفاء الوفا ) ومحمد بن على الصيان مؤلف ( إسعاف الراغبين

في سيرة المصطفى وفصائل أهل بيته الطاهرين > ومدين بن عبد الرحمن القوصوني مؤلف (ريحانة الألباب وريعان الشباب في مراتب الآداب وقد اعتمد صاحب خلاصة الأثر على هذا الكتاب الذي لم يصل إلينا فيما كتبه عن أدباء مصر وشعرائها وعلمائها في القرن الحادي عشر . وعبد البر الفيوسي مؤلف «منتزه العيون والألباب في بعض المتأخرين من أهل الآداب > جعله على طريقة الشهاب الخفاجي في ريحانته . وهذا الكتاب لم يصل إلينا كذلك مع أنه اشتهر ببلاد الشام ، وعليه اعتمد صاحب خلاصة الأثر فيما كتبه عن مصر .

\* \* \*

وظهرت في هذا العصر مؤلفات كثيرة في الروحانيات ، وفك الأرصاد. والطلامم ، وفي ألعاب المهارة كالسيا والزايرجة. وفي التنجيم وضرب الرمل. ولم يكن الناس كلهم يؤمنون بهذه الخرافات . فهاهو الإدكاوي الشاعر ينكر على المنجمين ما يزهمونه من معرفة مايقع في المستقبل ، وله شعر في ذلك . فذكر منه :

الله يعلم ما يكون وما به تسرى الرياح وماله يجرى الفلك فدع المنجم فى ضلالته وما ينبيك عنه فنى مقالته أفك واحذر تصدقه فتهلك عامدا يامدعى الإيمان فيمن قد هلك علم الإله محجب إلا على من يرتضيه من نبى أو ملك هذا اعتقادى والذى ألتى به ربى لأسلك ناجيا مع من سلك

وألف رسالة في تأييد آرائه اسمها « هداية المتوهمين في كذب المنجمين »

※ ※ ※

أما يعد فهذه صورة للحالة الفكرية فى مصر إبانالعصرالعثمانى · ويمكننا أن نخرج من هذه الدراسة بأمور :

أولاً \_ إن الحركة العلمية في مصر في ذلك العصر كانت نظرية محضة ..

ولم يعرف المصريون العلم التجريبي القائم على المشاهدة والتجربة والاختبار -ثانيا ــ إنها استقت من المصادر القديمة ، ولم يكن فيها تجديد أو ابتكار ..

ثالثا - إنها لم تتصل بالهضة العلمية الأوربية ، لامن قريب ولا من بعيد · فالمعلومات الجغرافية والفلكية القديمة ظلت كما هي . فلم يصل إلى أسماع المصريين أنباء العالم الجديد، وما كشفه الأوربيون من قارات ومحيطات ولم يقفوا على شيء من تقدم علم الفلك أو علوم الطبيعة والكيمياء والطب ولو ترك المصريون وشأنهم في ظل هذه الحياة العلمية لما تغير حالهم ، ولبقيت معالمهم الفكرية كما هي دون أي تقدم .

لذلك لما اطلعوا على العلوم الحديثة التي صاحبت الحملة الفرنسية أبدوا دهشتهم واستغرابهم ؛ واعتقدوا أنها أنواع من السحر .

وحينما أرسل مجمد على البعوث العلمية إلى أوربا ؛ رأى الطلبة علوما لاعهد لهم بها من قبل . ورأوا كتبا مؤلفة بطرق تختلف عن الطرق المتبعة فى البلدان العربية. وأدركوا الفرق البعيد بين الشرق والغرب وقد سجل رفاعة الطهطاوى إعجابه بالطرق الغربية الحديثة فى التأليف ، و نعى على الكتب العربية اهمامها . الشديد بالنحو و الإعراب ، وكثرة ما عليها من شروح و تعليقات ، وما فى أساليبها من تعقيد والتواء .

وحسبنا أن نقول إن الطباعة التي انتشرت في أوربا في ذلك العصر ، لم تعرف في مصر . وقد أدرك محمد على أن الثقافة المصرية في ذلك الوقت لاتصلح لبناء دولة على الخمط الحديث. لذلك لم يتردد في إرسال وفود الطلبة إلى مختلف البلاد الأوربية لتلتى العلوم . كما استقدم الأساتذة والمدرسين من كل فن وعلم للتدريس بمصر • وأنشأ المدارس على النمط الأوربي •

ولكن الآداب لاشأن لها بالحياة العلمية . فقد نشأ الأدب في صحراء العرب حيث كانت الحياة بدائية ، ولم تركن هناك حضارة ولا مدنية ، ولا كيمياء صناعية ، ولا ورق ولا طباعة . نعم في هذه الصحراء القاحلة ظهر فحول

الشعراء . إن الأدب لا يمكن أن ينعدم لآنه وليد العواطف ، والعواطف موجودة فى كل زمان ومكان . لذلك كان من الخطإ أن تربط بين تأخر العلوم والصناعات وبين الأدب فنتحكم عليه بالانحطاط قياسًا على انحطاط العلوم .

وكذلك من الخطأ أن نتخذ لغة أمرىء القيس أو المتنبى أساسا للحكم على شعراءاله صرالعثمانى. وذلك لأن هذا العصر تحكم فيه طابع خاص يختلف كل الاختلاف عن العصور السابقة ولكل عصرطابعه، ولكل بيئة معالمها ومميزاتها. والأدباء إنما يعبرون بلغة العصر الذي يعيشون فيه. وهل يحتقر الأدب الشعبى لأنه لم يتخذ لغة المتنبى في أساليبة وعباراته ؟؟

## الباسي إثاني الفصيت فبالأولز الشعر ومذاهبه

قال الشهاب الخفاجي في ترجمة محمد البليني الشاعر للصرى المتوفي سنة ١٠١٩ ه مانصه (١٠٠ . « وله شعر أصنى من الرحيق المعتق ، وأبهى من الوشى المنمق ، إلا أنه تجاوز رقة النسيب إلى التجنيس والغريب » .

وقال في ترجمة الشأعر يوسف بن زكريا المغربي نزيل القاهرة ، المتوفى سنة ١٠١٩ هـ بعد أن أورد جملة من شمره<sup>(٢)</sup> (واعلم أن هذاكله ليس بشمر تر تضيه الأدباء ، وهو كل شعر أكثر فيه من البديع » .

وكتب الخشاب إلى أحد الشعراء ، وكان يعرُّض شعره للذم بالتزامه ما لا يلزم:

ألرمت (٣) نفسك في القريض مذاهيًا فهبت بشعرك في الحضيض الأوهد هلا عكست فيئت بالقول السدى ؟ كدرت فيه بما صنعت بحوره ' فغدت مشارع ليس ينحوها الصدى نقد البصير بذهنك المتوقد

وتركت ما قد كان فيه لازماً فإذا نظمت فكن لنفسك ناقدآ أولا فدع تكليف نفسك واسترح من قولهم ما شيعر بالجيد

<sup>(</sup>١، ١) خلاصة الأعثر ٢ / ٢٤٦ . ٤ / ٥٠٤ .

<sup>(</sup>٣) الجبرتي ٢ / ٢١٧ وديوان الحشاب من ٣٨٠ طبع الجوائب.

فن هذا وأمثاله نعلم أن الشعراء المصريين فى العصر العثمانى كانوا كرهون التكلف والنزام الصنعة ، واستخدام المحسنات اللفظية من جناس وطباق ومقابلة إلا ما أتى عفوا ،ويفضلون أن يترك الشاعر نفسه على سجيتها. وهذا المذهب متفق كل الاتفاق مع قوم غلب على كثير منهم ارتجال الشعر فى سهراتهم الخاصة التى كانت تجمع بينهم ، وفى المجالس الأدبية التى كثرت فى ذلك العصر ، وفى الموالد التى تقام للأولياء .

وممن اشتهر بالارتجال: أبو السماع البصير المتوفى سنة ١٠٦٦ هوفيه يقول المحبى (1) د الشاعر البديهي ، أعجوبة الرمان، وأحد الأفراد فى البديهة وارتجال الشعر. وكانت طزيقته إذا أراد الارتجال أن يبدأ بإ نشاد قصيدة من كلام أحد الشعراء المتقدمين بصوت شجى . وفى أثناء إنشاده يبتدر على وزن تلك القصيدة فى أى باب كان من أبواب الشعر ؛ مدحاً كان أو غزلا أو غيرها > .

وورد دمشق فى أوائل شوال سنة ١٠٤٨ فأنزله أديب الزمان أحمد الشاهينى عنده ، وأقبلت عليمه أعيان الشام وأدباؤها لغرابة حاله وتفوقه فى شأنه » .

وقاسم بن عطاء الله المتوفى سنة ١٢٥٤ هـ وفيـه يقول (١) الجبرتى. «٠٠ وصار وحيد عصره فى هذه الفنون - الشعر والزجل - بحيث لايجاريه أحد مع ما لديه من الارتجال فى الشعر مع غاية الحسن. وكان الشيخ الغيدروس يتعجب منه ويقول: هو ممن يلقنه جنى » .

واجتمع يوماً في مجلس به جماعة من الأدباء كالشيخ محمد بن الصلاحي ، والشيخ عامر الزرقاني ، وكان يوماً مطيرا . فقال ابن الصلاحي مرتجلا :

<sup>(</sup>١) خلاصة الاعمر ١ / ١٣٩.

<sup>(</sup>٢) المبرى ٢ / ١٨٦.

لقدومكم ضحاك الفها م فعالم العين البكا ما ذاك إلا أنه لنوال كفك قد حكى فقال قامم:

أفديك بالعينين يا نجدل الصلاح مع الذكا هطدل الغمام كأنه لعزيز جاهك قدد شكا

ومثل هذا كثير تجده منبئاً في ثنايا الكتب. وقد بلغ من كراهية. بعضهم للتكلف أنهم فضاواً نظم المزدوجات لأنها أسهل من نظم القصائد.

وكان الفن الشعرى غالباً على كثير منهم حتى إنهم استخدموا الشعر فيما يستخدم فيه النثر . مثال ذلك أن الشاعر يحيى (١) الأصيلى المتوفى سنة . ١٠١٠ هـ ذهب إلى منزل أحد الأعيان فأخر الإذن له ، فكتب يقول :

على الباب من كاد من شوقه يمـوت وذلك يحيى الأصيلي أنى يتغنى بأوصافكم فهل تأذنون له بالدخول ؟

بوحدث أن مرتضى الزبيدى كلف عبد الله الإدكاوى أن ينسخ له كتابا . وقام الإدكاوى بهذه المهمة ، ولكن الزبيدى أخر عليه أجره ، وأراد . الإدكاوى أن يطالبه بهذا الأجر ، فلم يعث إليه برسالة ، وإما بعث إليه بقصيدة (٢) جاء فيها :

صبح الله سیدی بالسعاده وحباه من کل خیر مراده ووقاه الردی وزاد علاه رفعة لا تنی تزید سیاده خلك المرتجی إجابة ما قد عودته عاداتك المستجاده

<sup>(</sup>١) خلاصة الأمثر ٤ / ٨٨١.

<sup>(</sup>٢) ديوان الإدكاوي ورقة رقم ٢٩٣ مخطوط ٧٨٢٨ — أدب، دار الـكتب.

فتفضل وابعث بما قد تبقى ولك الفضل إن بعنت زياده وابق في العز والسيادة يا أو حد ما نال ذو احتياج إفاده

والأمثلة على ذلك كثيرة جداً بحيث إننا نستطيع أن نجمع منها مجلدات. كما أنهم حذوا حذو أسلافهم في استخدام الشعر في الإجازات العلمية ، وفي تقريظ الكتب والرسائل. وبلغ من تعلقهم بالفن الشعرى أنهم نظموا بعض العلوم.

\* \* \*

قلنا إن الشعراء في ذلك العصر كرهوا التكلف وآثروا أن يترك الإنسان نفسه على سجيتها . والآن نضرب بعض الأمثلة على ذلك :

قال الشهاب (١) الخفاجي من قصيدة طويلة :

قدحت رعود البرق زندا أضرمن أشجانا ووجدا في خمة الظلماء إذ مدت على الخضراء بردا حتى تثاءب نوره وتمطت الأغصان قدا وأتى الشقيق بمجمر للروض أوقد فيه ندا وعلى الغدير مفاضة سردت لها النسمات سردا وحبابه من فوقه قد بات يلعب فيه نردا فستى معاهد بالحمى قد أنبتت حبا وودا تذر الليالى فى ثرى من عنبر للمسك أهدى

<sup>(</sup>١) خلاصة الاثر ١ / ٢٣١.

وقال الصبان (١) يمدح شيخ السادات:

بعبير سرك. تعبق الأقطار وبيمن طلعتك السعيدة طالعا وبجود راحتك الشريفة أخصبت للعالميين منازل وديار وإلى حمى حرم سمابك مجده تسعى العفاة وتهرع الزوار يادرة الدنيا وغرة وجهها ومنار أهلمها إذا ما احتاروا ياقطب دائرة الوجود وعارفا ياشمس أفلاك المكال وسيدا يهنيك ما أولاك ربك من علا قد أُفرغ المولي عليك مواهبا وعلى بنى العصر اصطفاك لرتبة السيد السنيد الإمام المجتبي الجوهر الفرد الذي لم تشتمل العروة الوثق لمعتصم به تاج الأماثل، عين أعيان الورى وابن الكرام الشم من آل الوفا أبناء من سجدت له الأشجار كناه مولاه أبأ الانوار إذ ما جاء ليسل الخطب إلا رده من ذلك الوجه المضيء نهار هو للأحمة رحمة وعلى العدى والنياس بالرتب العلية فخرهم ولها بأبناء الرسمول فخار منح من الوهاب عز مقامها ومواهب ما إن لهـــا إنكأر ماذا يقول المادحون وفضلهم نطقت به الآيات والأخبار؟ الله في القرآن أذهب عنهمو رجسا وطهرهم فهم أطهار

وبنور وجهك تشرق الأسرار يصفوالزمان وترحل الأكدار بشذا تقاه تهبط الأسرار دانت له الأثرار والفجار دهشت لبعض صغارها الأفكار لاعد بحصيها ولا معيار تركت قلوب عداك فيها النبار صدر الصدور المنتقي المختبار أبدا على أمثاله الأعصار الآية الكبرى لمرن يحتار غيث الساحة ، سيبها المدرار من نوره تتولد الأنوار أسد الإله وسيفه البتار

<sup>(</sup>١) اللوائح الأنورارية ورقة رقم ٤ مخطوط ٣٥٣٠ \_ أدب

وودادهم فرض وحبهمو به تمحى الذنوب وتغفر الأوزار وقال الشيخ عبد الله الشبراوي متشوقاً إلى مصر ونيلها في بعض أسفاره :

عصر ومن لی أن تری مقلتی مصرا فقد ردت الأمواج سائلة نهرا وأظهر فيها المجد آيته الكبرى فتطويل أخبار الهوى لذة أخرى تذكرت فيها اللحظوالصمدة السمرا وأشهد بعد الكسر من نيلها جبراً تقضت وأبقت بمدها أنفسا حسرى يجدد لى من النسيم بها ذكرى وألحاظ غادات قد امتلاًت سجرا علا وغلا من أن يباع وأن يشرى وقرت بمن أهواه مقاتى المبرى وأسجد في محراب لذتها شكراً

أعد ذكر مصر إن قلبي مولع وكرر على سممي أحاديث نيلها بلاد بها مد السماح جناحه روىداً إذا حدثتني عن ربوعها إذا صاح شحرور على غصن بالة عسى نحوها يلوى الزمان مطيتي لقد كان لى فيها معاهد لذة أحن إلى تلك المعاهد كلا أما والقدود المائسات بسفيحها وما في رباها من قوام مهفهف ِ لئن عاد لي ذاك السرور بأرضها لأعتنقون اللهبر فى عرصاتها . . . الخ .

ومن قول الخشاب في يوسف بن على الكاتب ، وكان يتولى تمرير المنشورات للفرنسيين أثناء احتلالهم لمصر :

إنى دأيت أبا البرية آدما في النوم معتجراً ببرد معلم فدنوت منه مصلياً ومسلماً وسألته في صورة المسنفهم - هل كان يوسف من بنيك فإننا من ذاك في شك مربب موهم ؟

قَأَجَابِ وهو مصعد ومصوب عينيه في كهيئة المستعظم حواء طالقة ثلاثاً إن يكن عمن إلى من البرية ينتمى . . . الخ .

ونستطيع أن نجمع مجلدات من هذا الشعر الذي يرسل فيه الشاعر نفسه على سجيتها . ومعظم نتاج العصر العثماني في مصر من هذا النوع . بل إننا تجد ما يفوق هذه الأمثلة قوة وروعة ، ورقة وسلاسة وعذوبة ، كما يتضح من مجموعة النصوص التي أوردناها في نهاية هذا الكتاب .

\* \* \*

ولكن الشعر.في هذا العصر ابتلى بقوم دخلاء ، ظنوا لضعف شاعريتهم أنهم قادرون على أن يكونوا في عداد الشعراء إذا تكلفوا القول ، وأنفقوا الوقت الطويل في ضروب الصناعة اللفظية ، وهؤلاء الدخلاء على الشعر قلة لا يعتد بها ، ولا ينبغي أن تتخذ أساساً للحكم على العصر كله .

ومن هؤلاء عبد الرحمن الحميدى المتوفى سنة ١٠٠٥ ه وله ديوان مطبوع اسمه ( الدر المنظم فى مدح الحبيب ( ) الأعظم > فهو أحياناً يضع نصب عينيه إيراد جميع الحروف الهجائية فى البيت الواحد . مشال ذلك قوله :

خذوا بدى حسناً غزالا عشقتها فصرت كطل ظل بالثج فى رحض<sup>(۱)</sup> وأحياناً يلتزم الحروف التى لا تنقط ، كقوله :

أسرك دهر سره كله هم ومورد أكدار لوارده سم

<sup>(</sup>١) المطبعة المحمودية بالقاهرة سنة ١٣١٣ ه ص ٧٠ ، ٩٥ ، ٨٣ ، ١٤٣ .

<sup>(</sup>٧) الثج ثبح الماء أى سال . رحص . رحضه كمنمه أى بمسله ، والرحض القربة التي يوضع فيها للماء .

وتارة يلتزم بدء أبيات القصيدة بالحروف الهجائية على الترتيب » كقوله:

أبت هندوصلى فالكرى مذقست شطا وحظى ذكا من لاعج مثين ضغطا بذلى قضت فالوجد زاك وعنه لا محيص بلا غوث شنى ناظرا سيخطا

فالبيت الأول يبدأ بحرف الألف؛ والثانى بحرف الباء ، وهـكذا إلى. آخر القصيدة التي تنتهمي بانتهاء الحروف الهجائية .

وله قصيدة سماها «شفاء العين بمديح العين» في المديح النبوى ، عدم التسعة وأربعون بيتا ، كل بيت ينتهى بكامة « العين » فكأنه جمع المعانى المختلفة لهذه السكامة ، وأتى في كل بيت بما يتناسب معه في المعنى ، شأنه في ذلك شأن شعراء البديعيات الذين مدحوا الرسول عليه السلام بقصائد ، وجعلوا في كل بيت لونا من ألوان البديع ، مع فارق وهو أن هذا المادح اكتنى بلفظ العين على اختلاف معانيها في كل بيت من أبيات قصيدته التي جاء فيها :

يا مائسة القد يا مكحلة المين كم من حسد فيك قد أصبت من المين قد حزت جالا ورقة ودلالا إذ فقت هلالا أضا وفقت سنا المين

فالعين في البيت الأول هي العين الباصرة ، وفي البيت الثاني بمعنى الشمس .

وفى سنة ١١٥٨ ه قدم إلى مصر شاعر حجازى كسب شهرة و نفوذا فى عصره ، وهو نور الدين على بن تاج الدين القلعى المتوفى سنة ١١٧٠ هـ وكان مغرما بالصناعة اللفظية ، ومنها نوع يسمى « وسع الاطلاع » فاجتمع به بعض الشعراء ومنهم عبد الله الإدكاوى الذي أخذ عنه هذا الفن وأفسد به بعض شعره . ووسع الإطلاع أنواع هي :

۱. - كل كلة في البيت تبدأ بالحرف الذي تنتهي به الكامة السابقة ، ما عدا القافية . مثال ذلك :

صب بوعدك كم مطلته هاجرته كهلاً أجرته (۱) ؟ ! سهران نيام مسامرو ه هُجَمِعاً أفلا أعته ؟! سهران نيام مسامرو الباءالذي تبدأ به كلة ( بوعدك ) وهكذا إلى اخر البيت الأول . وفي البيت الثاني نرى كلة « سهران » تنتهي بحرف النون الذي تبدأ به كلة ( نام ) وهكذا إلى آخر البيت

۲ - نوع یسمی (العود) و هو أن تنظم قصیدة فتقول
 جماله قد علا قدرا و جل علا ها قد سبانی فاولا عاد یا نعمی (۱)
 ثم تعود فتأخذ من هذا البیت کلات مناسبة ، و تنظم منها بیتا آخر یبدأ بلفظة ( جماله ) و ینتهی بها فتقول :

(جاله قد سبانی قد جل قدرا جماله) مثال آخر:

دلاله یاولاة الحب زاد فاو قدعاد بالقرب یاصحبی شفی سقمی (دلاله زاد صحبی بالقرب زاد دلاله) سلمی النوع الثالث . أن تلزم بدء کلمات البیت بحرف واحد مثل : یتمنی برائ یوما بهنی یجتنی یانعا یمینا یساره (۳) فیکل کلمة فی هذا البیت تبدأ بحرف الیاء

٤ ـــ أن تــ كون كل كلة مكونة من حرف مهمل وحرف منقوط على الترتيب ، مثل :

جيل بديع جل ذاتا بهية به زدت حبا، فاتك عجاله عنه و دن حبا، فاتك عجاله عبد الله مثل: مرحنة والمعلم البيت مكونا من كلمات مهملة وأخرى منقوطة على الترتيب مثل: جننت ولوعا في هواه شغفت كم فتنت عساه يجتنى الكاله

(ه - الأدب المعرى)

<sup>(</sup>۲،۲ ؛ ۳ ) انظر دروان الإدكاوي ورنة ۲۲۰؛۲۲۰ ؛ ۲۲۷

<sup>(</sup> ٤ ) ديوان الإدكاوي ورقة ٢٣٣.

٦ – نظم البيت مكونا من حروف مفرقة . مثل :

أدم وده واردد رواه وروه وأول ودم راع ودودا وواله(١)

٧ - أن ينظم قصيدة يبدأ كل بيت منها بحرف بحيث لو جمعت هذه الحروف على الترتيب لكونت اسم الممدوح. مثال ذلك قوله:

١ -سيدى مذغبت عن صبك المغ رم ضاقت عليه أكناف مصر (٢) ٢ - يا فريد البها وحقك لا أصبر عن أن أراك يوما بدهري ٣ - داو مضناك باللقا وتكرم ياغزال النقا بقدولي وجبرى ٤ – يا بديع الجمال يا واحد الحس ن حناناً تشنى سقامى وضرى انت أنسى ولذتى وسرورى ومرادى وكنه سرى وجهرى ٣ - بك هام الفؤاد فامنن عليه منك بالوصل لا ترعه بهجر ٧ - راقني ما أراه فيك من الحس ب البديع الذي تقسم فكرى ٨ - أحلالا بعدى وأنت بوجدى لك أدرى من كل عبد وحر ۹ هام لي في وصف ماحزت يا أه يف حتى قل نظمى و نثرى ١٠ ـ يوم عيد رؤياك بل ومحيا ك هلالي ياذا الجمال وبدرى ١١ ـ ما لقلبي صبرسوي أن يلا قيك ومن لي حتى اللقاء بصبر

فالأبيات الأربعة الأولى تبدأ على الترتيب بالحروف : س ؛ ي ، د ، ي . ومن مجموعها يتكون لقب الممدوح ( سيدى » وبقية الأبيات تبدأ بالحروف ا، ب، ر، ١، ه، ى ، م .ويتكونمنها اسم الممدوح وهو إبراهيم .ويلاحظ أن المعانى كلها غزلية وليست من المدح في شيء .

٨ - أن ينظم قصيدة ، ثم يدخل زيادة في أول البيت أوفي آخره بحيث لا يتغير المعنى وإن تغيرت القافية في حالة ما إذا كانت الزيادة في آخر البيت. مثال ذلك قوله:

<sup>.</sup> YE+ (44)

يا من أيملُ بذكره عُمَقَدُ النوائب والشدائد (1) يا من إليه المُشْتَكَى وإليه أمر الخلق عائد فيقول إذا جعل الزيادة في الأول:

(ياذا العلا ياربنا) يامن تُحَلُ لُ بذكره عقدالنوائب والشدائد (يا سيدى يا خالق) يامن إليه الم مشتكري وإليه أمر الخلق عائد أو تكون الزيادة في الآخر فيقول:

يا من تحل بذكره عقد النوا ثب والشدائدُ (لا محالة تنجلي) يا من إليه المشتكى وإليه أمر رالخلق عائدُ (في المهم المشكل)

هذه هي ضروب الصنعة التي زاولها بعض الشعراء ومنهم الإدكاوي ، والقلعي ، وعبد الرحمن الحميدي .

أما الشمراء الآخرون فإنهم كرهوا مثل هذا التكلف. وقد أنكر بعض معاصرى الإدكاوى عليه هذا للذهب الذى يفسد الشعر ويجعله مجرد صناعة لفظية ، وذكروه بأساليب القدماء التي لم تعرف التكلف ، فرد عليهم قائلا:

كن للمعاصر خير ناصر كم للأواخر من مفاخير (\*)
لا تحقرن جديدهم كم فى جديدهمو جواهب ودع التعصب للأوا ثل يا فتى أو للأواخب من كان منهم مبدعاً فاعقد عليه عرى الخناصر وهذه الأبيات لا أثر للتكلف فها .

\* \* \*

وقد انتشر في هذا العصر تسجيل التواريخ في القصائد بحروف ألجمَّـل.

<sup>(</sup>١) ديوان الإدكاوي ورقة ٢٤٠ ، وهذا النوع الأخير من الصناعة عرف بقلة في العصر -الفاطمي . مثال دلك قصيدة الاسكندراني « ذات الدوحة »

<sup>﴿</sup>٢) ديوانه ورقة ٣٣٦

وبيان ذلك أن الحروف الهجائية تتكون من : أبجد ؛ هوز ، حطى ، كلن ، سعفص ، قرشت ، ثخذ ، ضظغ .

أيجد : ١ = ١، ب = ٢، ج = ٢، د = ٤

حطي : ٤ = ٨، ظ = ٩، ي = ١٠

کلن : ل=۲۰، ل= ۳۰، م=۲۰، ن=۰۰

سعفص: س = ۲۰ غ = ۲۰ ف = ۸۰ ص = ۹۰

قرشت : 0 = 100 و = 100 و = 100 و = 100

نے : ث = ۵۰۰ خ = ۲۰۰ ، ذ = ۲۰۰

ضظغ: ض= ٨٠٠ ظ = ٩٠٠ غ = ١٠٠٠

واستخدمت حروف الجمل أولا في عبارات نثرية يتألف من مجموع حروفها التاريخ المقصود. وأقدم ما وصل إلينا من هذا النوع قول أحدهم مؤرخاً سبيلا أنشأه الوالى العثماني بالقاهرة ، وهو (١) ( رحم الله من دنا وشرب ) فجموع حروف هذه العبارة بحساب الجمل يساوى ٩٦٦ وهو تاريخ إنشاء السبيل المذكور .

وأقدم تاريخ شعرى قول أحدهم فى مقتل رجل اسمه محمود: موت محمود حياة فيه للمالم رحمه (٢) قتــله بالنـار نور وهو فى التاريخ ظـُـلهه

فالحروف التي تتألف منها كلة ﴿ ظله ﴾ بحساب الجُـمــَّـل تساوى ٩٧٥ وهو تاريخ قتل محمود ، لأن ظ = ٠٠٠ ، ل = ٣٠ ، م = ٤٠ ، ه = ٥

ومن هذا الوقت نجُـد من الشعراء من يؤرخون بعض قصائدهم ـ

<sup>(</sup> ۲ ، ۲ ) لطائف أخبار الأول للاستعاق ص ۲۲

وهناك شعراء كثيرون لم يستخدموا هذا الفن ، أو استخدموه مرات قليلة . وأكثر ما يرد التاريخ الشعرى في قصائد الرثاء ، إذ كان من المستحسن عندهم أن يسجلوا تاريخ وفاة الميت . وكذلك ما ينظم للتهاني والأفراح . وقد ورد في بعض شعر المديح . أما الغزل والتصوف والهجاء فلم يرد فيه قط .

وكان يطلب من أحد الشعراء أن ينظم بيتين أو أكثر يختمهما بتاريخ بناء مسجد أو مدرسة أو قصر أو سبيل أو ضريح أو غير ذلك من المبانى . وبعض الشعراء يسجل اسمه في نهاية القصيدة ، وهذا أمر عرف من قبل العصر العمانى . كما أن منهم من كان يختم بعض قصائده بالصلاة على النبى . وهذا أيضاً مما عرف من قبل .

وقد ظهر فى هـذا العصر ما يقرب من مائة شاعر، وردت تراجمهم ومقتطفات من شعرهم فى تاريخ ابن إياس، والكواكب السائرة فى أعيان المائة العاشرة، والنور السافر فى أعيان القرن العاشر، وريحانة الألبا للشهاب الخفاجي، وخلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر للمحبى، وتاريخ الجبرتى.

## \* \* \*

وقد اتضح لنا أن الشعر في هذا العصر تأثر ببيئات مختلفة ، وخضع لا تجاهات متباينة ، بحيث يمكننا أن نقسمه إلى مدارس ، نتناول كلا منها بالبحث لنكشف عن خصائصها . وهذه المدارس هي :

١ — المدرسة البكرية . ٢ — المدرسة العلوية .

 $\tau - 1$  المدرسة الأميرية .  $\tau - 1$  المدرسة الشعبية .

## الفصل النّاتي المدرسة البكرية

## ظهور فكرة الصديقية لأول مرة في تاريخ مصر الإسلامي.

لم يكن للبكريين في مصر قبل العصرالعثماني شأن كبير . فقدذ كر صاحب الكواكب السائرة في أعيان المائة العاشرة (١) و أن جلال الدين البكري أنكسر عليه مال للسلطان الغوري فهم أن يعاقبه . فاستجار بصديقه عبد القادر الدشطوطي الذي توسط له عند السلطان فسامحه في المال . واعترافا بهذا الجميل وهب جلال الدين البكري ابنه أبا الحسن المدشطوطي ليلازمه ويكون في خدمته . ثم إن الدشطوطي جدد مسجدا ووهبه لجلال الدين وهو المسجد الذي مازال قائما بشارع البكرية بناحية بركة الرطلي ، والذي يحمل اسم جلال الدين .

وقال عبد الغنى النابلسى فى رحلته (٢) . ﴿ إِنَّ العسكر المصرى لما ثاروا على السلطان الغورى وأرادوا خلعه ؛ أتوا إلى الشيخ جلال الدين وقالوا له : نحن نقيمك خليفة على المسلمين فى بلاد مصر، لأن الصديق جدك كان كذلك فإن السلطان الغورى قد تعدى علينا وظلم ، وجاوز الحدود . فأجابهم بقوله أصبروا فإن سلطان ك قريب . ثم وقع ما وقع وجاءهم السلطان سليم خان من بنى عثمان > .

ومن السهل علينا أن ننفي هذه القصة ، لأنها لم ترد في كتب التاريخ

<sup>(</sup>١) ورقة ٣٢٣ وما بعدها مخطوط ١٢٠٦ تاريخ .

<sup>(</sup>۲.) ورقة ۱۸ مخطوط جغرافيا .

الموثوق بها ، فلم يذكرها ابن إياس . ومن ناحية أخرى لوجود الخليفة العباسى المعترف بخلافته . ومن ناحية ثالثة لأن المهاليك كانوا يتنازعون من أجل الملك . وكان نزاعهم يقوم على المطامع الذاتية . فليس من المعقول أن يخرجوا ملك مصر من أبناء جلدتهم ويعطوه طائعين مختارين لجلال الدين البكرى .

ثم ذكر عبد الغنى النابلسي قصة أخرى تتعلق بجلال الدين ، وهي :

« ويقال إنه – السلطان سليم – لما دخل مصر كان الشيخ جلال الدين آخذا بزمامه ، والشيخ أبو السعود الجارحي على يمينه ، والشيخ الدشطوطي على شماله . ويقال إن هؤلاء الأولياء الثلاثة هم الذين ذهبوا إلى الشام وجاءوا بالسلطان سليم وأدخلوه إلى مصر ، وهم مشاة في ركابه . وكان يقصر المنازل لأجلهم . وقالوا له : هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم » .

وهذه القصة – وإن تكن من غير شك – مختلقة ، إلا أنها تدل على أن جلال الدين كان ممالئا للسلطان سليم . وربما كان مدفوعا إلى ذلك بما حدث بينه وبين الغورى .

وقد ذكر ابن إياس فى كتابه «بدائع الزهور»(١)\_ حوادث سنة ٩١٧هـ أن الشاه إسماعيل الصفوى أرسل إلى السلطان سليم رسالة جاء فيها :

نحن أناس قد غدا شأننا حب على بن أبى طالب يعيبنا الناس على حبه فلعنة الله على العائب فأجابه سليم برسالة جاء فيها:

ماعيبكم هذا ولكنه بغض الذي لقب بالصاحب كذبتم عليه وعلى بنته فلعنة الله على الكاذب وكان ابن إياس معاصرا للحرب بين السلطان سليم وشاه إيران . وإذا كنا نرتاب في صدور هذا الشعر من سليم ، فإننا لا نرتاب مطلقاً في وجود (١) ٤/ ٣٨٥ طبع استنول .

طائفة بكرية أراد السلطان العثماني أن يكسبها إلى جانبه في حربه ضد الشاه الشيعي ، وفي حربه ضد سلطان مصر السني قانصوه الغوري ، ونلاحظ أن سليم لم يذكر في شعره سوى بغض الشيعة لأبي بكر وكذبهم عليه وعلى بنته، مع أننا نعلم أن الشيعة يبغضون كل من حال بين على والخلافة ويكفرونه ،

وعلى كل حال فقد كانت سياسة الدولة العثمانية تعمل على ترويج الخصومة ضد الشيعة ، لأن الدولة كانت في حرب مع شيعة إيران وشيعة اليمن . ثم إنها رأت بعد تنازل الخليفة العباسي للسلطان سليم بالخلافة أن تبطل مزاعم العلويين فيها . فسخرت المؤلفين في كل مكان للطعن في تعاليم الشيعة وتفنيد آرائهم . ومن هؤلاء الكتاب الذين تطوعوا لخدمة الدولة: ابن حيجر الهيتمي المتوفى سنة ٤٧٤ ه فقد ألف كتابا اسمه « الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة » جاء في مقدمته (الإلى سئلت في تأليف كتاب يبين حقيقة خلافة الصديق وإمارة الخطاب . فأجبت إلى ذلك مسارعة في خدمة ذلك الجناب . فباء بحمد الله أنموذجاً لطيفاً » . وأهل الزندقة هم الشيعة في نظر المؤلف ، والباب الأول من هذا الكتاب في بيان كيفية خلافة الصديق ، والاستدلال على حقيقتها بالأدلة العقلية والنقلية . والرد على شبه السيعة وإبطالها ، والباب الثالث في بيان أفضلية أبي بكر الصديق على سائر هذه الأمة ، وقد أفرغ المؤلف جهده في إبطال حجج الشيعة في خلافة على هاده الوصية التي يزعمون أن الذي صلى الله عليه وسلم وصي بها له .

وعلاوة على ماتقدم فا نه ألف كتابا(٢) آخر فى مناقب معاوية · وهذا يعتبر ردا على الشيعة كذلك لأنهم يكفرون معاوية .

وقد ذكر عبد الغنى النابلسى (٣) أن السلطان سليم شيد في قناطر السباع قصراً كبيرا ووهبه للشيخ جلال الدين . ثم إن العثمانيين منحوا ، شيخ البكريين

<sup>(</sup>١) ص ١ ، المطبعة الميمنية بالقاهرة سنة ١٣٠٧ م

<sup>(</sup> ٢ ) تطهير الجنان واللسان من التفوه بثلب معاوية بن أبى سفيان مطبوع بهامش الصواعق المحرقة ( ٣ ) الحقيقة والمجاز ٣٠ جغرافيا مخطوط

فى مصر امتيازات لم تكن له من قبل ، منها الأوقاف الواسعة . ومنها أنهم جعلوه شيخا لمشايخ الطرق الصوفية ، يعين شيوخها ، ويتنظر على أوقافها . فاستطاع شيوخ المكريين أن يبنوا القصور الفخمة على شواطىء بركة الأزبكية ، وبركة الرطلى . ويغرسوا بها الحدائق الغناء ذات النافورات الجميلة ويزودوها بالرياش الفاخرة ، ويقتنوا الخيول الأصيلة ، والجوارى والعبيد وأن يتشهوا بالملوك في حياتهم

وكانوا يستضيفون الأدباء والعلماء القادمين إلى القاهرة ، فتمكنوا بوساطة هؤلاء من نشر نفوذهم الأدبى وتعاليمهم من الممين إلى الحجاز ، ومن العراق إلى الشام ، ومن مصر إلى شمال أفريقيا ، بل وفى تركيا . وكانت تحمل إلىهم هدايا الملوك والأمراء والأعيان ، وكانت شفاعتهم لا ترد ، وكلتهم مسموعة عند أرباب الدولة ، فانظر مثلا إلى ما يقوله صاحب خلاصة الأتر في أثر ترجمة زين العابدين البكرى المتوفى سنة ١٠١٣ « وبلغ صاحب الترجمة في آخر أمره من الجلالة ونفوذ الكلمة مبلغا ليس لأحد وراءه مطمع حتى خشيه حكام مصر ، وكانوا يدارونه ويتوقعون رضاه »

وانظر إلى مايقوله عمل الأمين الشامى في كتابه (٢) «نفخة الريحانة ورشحة طلاء الحانة » .

« السادات البكرية سادات الوجود ، وأولياء النعم الذين عرفوا بالكرم والجود . بيت كالبيت العتيق يزوره من لبي وأحرم ، ومن نال لثم عتبة بابه فقد ظفر بالحجر المكرم . ثبتت أوتاده وأطنابه ، ووصلت بأسباب الساء أسبابه . لا زحاف فيه إلا في بيوت حساده، ولا إيطاء إلاعلى قلوب أضداده . حرم آمن ليس للحوادث عليه هجوم ، ولا لشياطين البغى فيه استراق ، فلذا تستريح شهبه من الرجوم . فهم نور الكون قبل أن يخلق النيران ، وقطب الدائرة قبل أن تؤمر الأفلاك بالدوران . خالصة الله من عباده أهل الصلاح ،

<sup>114/1(1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) ورقة ٢٣٤ .

وتراب نمالهم كحل لعيون أهل الفلاح . مامنهم إلا فتى لثوب العز ساحب، وللوقار مع الصِّبا مصاحب . فإذا استوى على كرسيه فملك عليك المهابة قبل الحاجب حاجب . بحار طمت وعلت القلل ، متعهدة منخفض الوهاد في صوب العهاد ، فتوارت البحار خجلا منها . في جيد الدهر من مدائحهم عقود وقلائد ، ليس إلا كلاتها شذرات وقوافيها فرائد » .

松 岩 岩

وتدور تعاليم البكريين حول شخصية أبي بكر السديق. افنراهم يذهبون فيه مذهب الإسماعيلية في على ومعلوم أن الإسماعيلية قالوا إن نور الله تنقل من الأصلاب إلى الأرحام حتى اجتمع في عبد للطلب ، ومنه إلى عمد فالأنمة من أبناء على . فقال البكرية إن الحقيقة المحمدية (١) انتقات إلى أبي بكر وذريته من بعده . فالصديق هو الإنسان الكامل (٢) . وعرفوا الإنسان الكامل بأنه الجامع لما تفرق من الكاملات في سائر الأفراد الإنسانية ما عدا النبوة . فهم والحالة هذه متفقون مع الإسماعيلية في نظريتهم في الزمامة التي تقول بمثل هذا القول عماما وذكروا في آية (رب أوزعني أن أشكر بعمتك التي أنعمت على وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه ، وأساح لى في ذريتي ) أنها حكاية من القرآن على لسان أبي بكر فالصديق سأل الله في هذه الأية أنها حكاية من القرآن على لسان أبي بكر فالصديق سأل الله في هذه الأية

<sup>(</sup>۱) عمدة التحقيق في بشائر آل الصديق ، تأليف لمراهم الديدي ؛ س. ٣ وما مدها طبع جميعية المعارف بالقاهرة سنة ١٢٨٧ هـ

انظر الإنسان السكامل ؟ أَترجمة عبد الرَّمَنُ بدويٌ مَن ٨٧ مَامَ لُمَمَ اللَّهُ والدَّمَةُ والدَّمَةُ

صلاحا خاصا لأسرته ، أى أن يعطيهم مقام الصديقية التى تلى مقام النبوة فى الرتبة · وأتى « بنى » الظرفية الشاملة لصلاحهم ظاهرا وباطنا ، وهذا نفس ما ادعاه الإسماعيلية والشيعة عامة فى هذه الآية من أنها نزلت فى على وأبنائه من بعده ·

وقال البكريون إن الصديق الذي قال الله في حقه (ولسوف يعطيك ربك فترضى) أكرم على ربه تبارك وتعالى من أن يهين ذريته بإدخالهم النار في الآخرة . وقد قال الشيعة من قبل إن هذه الآية نزلت في على وأبنائه من بعده .

## \* \* \*

والصديقية عند البكريين قاصرة على ذرية (١) أبى بكر التى منحها الله له بصفة خاصة بناء على سؤال أبى بكر . ومن ذلك نراهم جعلوا الصديقية هذه في مقام الإمامة عندالشيعة وهنا يظهروجه الاختلاف بين البكرية والشيعة . فالشيعة يقولون إن ما خُص به أهل البيت إنما كان باختيار الله وبأمر منه دون أن يسأله أحد في ذلك .

وكما أن الشيعة قالوا بانتقال الإمامة في ذرية على بحيث لا يخلو عصر من وجود إمام يكون حجة الله في عصره على عباده ، فكذلك قال البكرية (٢)

<sup>(</sup> ١و٢ ) عمدة التخقيق س ٩٩ ، ١٠٠٠

بانتقال الصديقية في ذرية أبي بكر بحيث لا يخلو عصر من وجود صدِّيق بكري. قال مجمد البكري المتوفي سنة ٩٩٤ ه.

فى كل عصر منهمو سيد مؤيد بالحق ما حي الرِّيبُ

وروى عن محمد البكرى أنه قال « يجلس عقبنا مع عيسى ابن مريمُ على سيحادة واحدة ».

ولم يقف البكريون عند نسبة الصديقية إلى أبى بكر، بل جعلوا له حقيقة معنوية تشبه الحقيقة المحمدية كا سنرى. فرووا حول أبى بكر كشيرا من الأحاديث التى تؤيد وجهة نظرهم فى الحقيقة البكرية مثل حديث (۱) «بعثت أنا وأبوبكر كفرسى رهان فسابقنى فسبقته، ولوسبقنى لا تبعته» وهذا الحديث ورد فى كتب الشيعة مع إبدال كلمة «أبى بكر» بكلمة «على» فالله لم يبعث محداو حده، بل بعث معه أبا بكر، ولم يكن أحدها يمتاز عن الآخر، ثم أخذا يتسابقان نحو النبوة فسبق محمد، وذكروا تأييدا لهذا الحديث أن أبابكر كان الثانى بعد الرسول فى الإسلام، وأول من آمن به وثانيه فى الهجرة وثانيه فى الغار، وثانيه فى دخول المدينة، وثانيه فى الإيمان بالإسراء، وثانيه فى الميلاد، لأن الذي ولديوم الثلاثاء. والنبى ولد لاثنى عشر ربيع، وأبو بكر ولد لثلاثة عشر، وثانيه فى القيام والنبى ولديوم الثلاثاء. والنبى ولديوم الثلاثاء.

وحدیث معناه أن النبی لما كان قاب قوسین أو أدنی من العرش أخذته وحشة ، فسمع فی حضرة الله صوت أبی بكر فاطمأن قلبه واستأس بصوت صاحبه . وقالوا إنه كان بين النبی وأبی بكر إشارات أزلية لايعرفها غيرهما

<sup>(</sup>١) العمدة مر٩٩. وهذا الحمديث ذكر بغير إستاد . ولا وجود له في الكتب المعتمدة . . وكذلك شأن جميم الأحاديث 'أتي أوردها صاحب العمدة .

فكان النبي يقول «يا أبا بكر ، أتدرى يوم لايوم أفيقول أبو بكر · نعم ٠٠ ومعناه : أتدرى لمــا كان كـذا وكـذا قبل خلق الأيام ٢٠

وحديث « خلقت أنا وأبو بكر من طينة واحدة » وحديث «كان جبريل. إذا قدم أبو بكرعلى النبى صلى الله عليه وسلم وهو يحادثه يقوم إجلالاللصديق دون غيره . فسأله النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال جبريل: أبو بكر له على مشيخة في الأزل. وما ذاك إلا أن الله تعالى لما أمر الملائك كة بالسجود لآدم حدثتنى نفسى بما طرد به إبليس ، فحين قال الله تعالى اسجدوا عرأيت قبة عظيمة عليها مكتوب: أبو بكر ، أبو بكر ، مرارا ، وهو يقول: اسجد ، فسجدت من هيبة أبى بكر ، فكان ما كان ».

ورووا أنه لما مات أبو بكر واستخلف عمر كان يتبع آثاراً بي بكر ويتشبه بفعله . فأخذ يتردد على عائشة وأسماء ويقول لهما : ماذا كان يفعل الصديق إذا خلا ببيته ليلا ؟ فيقال له : ما رأينا له كثير صلاة بالليل ولا قيام . إنماكان إذا جنه الليل يقوم عند السحر ويقعد القرفصاء ويضع رأسه على ركبتيه ثم يرفعها إلى السماء ويتنقس الصعداء ويقول : آخ ، فيطلع على ركبتيه ثم يرفعها إلى السماء ويتنقس الصعداء ويقول : آخ ، فيطلع الدخان من فيه . فيبكي عمر ، ويقول : كل شيء يقدر عليه عمر إلا الدخان . وأصل ذلك كما ذكروا أن شدة خوف أبي بكر من الله أوجبت احتراق قلبه ، فكان جليسه يشم منه رأمحة الدكبد المشوى ، وسببه كما زعموا أن الصديق لم يحتمل أسرار النبوة الملقاة إليه ،

وقالوا فى حديث (١) « أنا أعلمكم بالله وأخوفكم منه » إن المعرفة التامة تكشف عن جلال المعرف وجماله . وكلاهما أمر عظيم جدا تنقطع دونه الغايات . ولولا أن الله تعالى ثبت من أراد ثباته وقواه على ذلك

<sup>(</sup>١) العبدة ص ٨٨ ، ٨٨

ما استطاع أحد الوقوف ذرة على كليهما جلالا وجمالاً و والغاية في الطرفين قد نالها الصديق فقد ورد في الحديث « ماصب في صدري شيء إلا صببته في صدر أبي بكر . ولو صبه جبريل عليه السلام في صدر أبي بكر ما أطاقه -لعدم مجراه من المائل، ولكن لما صب في صدر النبي وهو من جنس البشرية فجرى في قناة مماثلة للصديق، فبواسطتها أطاق حمله ومع ذلك احترق قلمه ،

ومن هنا نرى أن البكرية كفرقة صوفية امتازت عن غيرها من الفرق، وذلك بأن أضافت إلى مفهوم الحقيقة المحمدية الصوفي عنصرا جديدا، هو الحقيقة المعنوية لأبي بكر الصديق، بحيث تكون هذه الحقيقة الآخيرة ملازمة للحقيقة الأولى ، ولا تمفك عنها منذ الأزل. وقد مر بنا قولهم إن صحبة أبَّى بكر للنبي أزلية ، أي أن الحقيقة البكرية وجدت مع الحقيقة الحمدية .

وإذا كان الصوفية يقولون إن الأولياء يتصلون بالحقيقة المحمدية فإن البكريين قالوا إن الأولياء يتصلون بالحقيقة البكرية . وقد صور لنا محمد البكري المتوفي سنة ٩٩٤ ه الحقيقة البكرية في شعر كثير نذكر منه (۱) :

هو الجمع في عين الشهود بلا مرا تجلى بأنواع من الفيض بالأمر (٢) تعالى عن الأوهام والذهن والفكر ومرشد أرباب الهدى سبل الذكر وعين هداه قد أفاضت على البحر (٣)

هو الملكوت الواسع المطلق الذي هوالرحموت الجامع الكل في العلا هو العين من عين لعين تنقلت

<sup>(</sup>۱) دنیوان محمد البکری ورقة ۱۲۰ محطوط ۸۵

<sup>(</sup>٢) الجمع : الحالة التي يشعر فيهما الصوق بوحدة الحق والخلق ، ويفي عن نفسه وعن كل ماسوى الله . بلامرا : بلاشك . الفيض : هو تجلى الذات الإلهية .

<sup>(</sup>٣) العين : موضع تجلى الذات الإلهية . أو النور الإلهي .

هو المركز النورى في كل حضرة

وجامعملك الكون في قبضة الأسر

هو الكلوالكل العظيم جميعه بباطنه كالدر في مهمه قفر أهو يتُه منه إليه مسيرها تحدث عن أسراره كل ذي قدر هو الجامع الأسرار من آدميه ووارث خير الخلق في السروالجهر ومشهد كل العالمين مقامه ورافعهم في الله فوق ذرى الفخر وكل ولى بعدد طه وعارف فيقطة ماء من بحار أبي بكر وما زال هذا المحد فيه حقيقة

إلى أن بدا المولى أبو الحسن البكرى

ومعنى هذه الأبيات أن أبا بكر اجتمع فيه الحق والخلق فتجلت فيه الندات الإلهية ، وأصبح هو هذا العالم المتراى الأطراف الذى لا يستطيع الإنسان أن يحيط به أو يدرك كنهه. وهو الذى اجتمعت فيه الرحمة وأصبح هاديا ومرشدا للناس. وهو العين أى النور الذى تنقل فى الأصلاب من آدم وهو مركز النور الإلهى ، وفي كل مجال يظهر فيه أثر للسر الإلهى ، وفيه تركز هذا الوجود ، فهو الخلق والحجود ، والصورة التي يتجلى فيها الحق يوم القيامة تبدأ منه وتنتهى إليه معربة عن أسراره ، وهو الذى اجتمعت فيه الأسرار الإلهية من لدن آدم ، والذى ورث خير الخلق ، أى النبى محمد عليه الصلاة والسلام . فهو يمثل العوالم كلها ، ويكسبها فحرا لاحد النبى محمد عليه الصلاة والسلام . فهو يمثل العوالم كلها ، ويكسبها فحرا لاحد أبى بكر . وما زال هذا المجد يتنقل فى ذرية أبى بكر حتى ظهر فى شخص أبى الحسن البكرى .

\* \* \*

وقالوا إن داوم (۱) ناموس آل الصديق وقيام عزتهم إلى انتهاء الدنيا

ثابت بقوله تعالى «فى ذريتى » فإن عدتها بالجمل الكبير ألف وأربعائة وعشرة ، وهى مظنة تمام الدنيا . وعندهم أن من أحب آل الصديق نجا من كل سوء ، ومن كل مكروه . وأن خلافتهم صدق وحق وقد نص عليها القرآن . قال مجل زين العابدين (١ البكرى :

وحاشا الذي بالحب والودينتمي إلينايري سـوأ وحافظه الولى خلافتنا بالحق والصدق قد أتت أدلتها عن نص ذكر مرتل.

وقال محمد البكري إنه ورث الخلافة عن النبي :

ورثت النبى فلى من رباه مقيدل الخلافة والمسرح ومنكر آل الصديق كافر. قال :(٢)

إن الذى ينكرنا لقد أتى إحدى الكبر وكل من يعرفنا نال الأمانى وظفر وظفر وقالوا إن الألف فى «ألم» (<sup>(1)</sup> تشير إلى أبى بكر، واللام إلى الله، والميم إلى عمد. وفى ذلك يقول محمد البكرى:

لئن كان فحر الأكرمين صحائفا فإنا لآيات الكتاب فواشح وأطالوا القول في آية ﴿ ثانى اثنين إذ هما في الغار إذيقول لصاحبه لا يحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه > وفي الحديث الوارد عن النبي عليه السلام حين مرض وهو «مروا أبا بكر فليصل بالناس ».

\* \* \*

ومع أن البكرية غالوا فى أبى بكر غلوا قبيحاً كما رأينا ، إلا أنهم طمنوا فى الشيعة ، واعتبروهم جميعاً رافضة (<sup>3)</sup> وقالوا إن الرافضى إذا أشرف على الموت يقلب الله صورة وجهه وجه خنزير، فلا يموت إلا إذا صار وجهه كذلك، فإذا رآه أهله فرحوا واستبشروا لأنه مات على الرفض . أما إذا لم يحدث ذلك فإنهم يحزنون ويقولون إنه مات سنياً .

<sup>(</sup>۲۰۱) ديوانه ورقة ٥٠ ، ٩٨ (٣) العمدة س٨٧ والمراد ألم نشرح لك صدرك، وكل آية وردت فيها هألم» (٤) العددة ص ٨٦

وأول شخصية بكرية ظهرت في العصر العثماني وتركت آثاراً أدبية ي هي شخصية أبي الحسن البكري للتوفي سنة ٩٥٢ هـ وسبق أن ذكرنا أن أبا الحسن لازم الدشطوطي . وقد حدث أن زار مصر أحد كبار متصوفة الشام في ذلك الوقت وهو « رضي الدين الغزى > فأمر (١) الدشطوطي أبا الحسن أن يأخذ عنه التصوف . ولم يلبث أبو الحسن أن استوعب تعاليم الصوفية وبخاصة ابنءربى وابنالفارض. ثم ذهب لأداء فريضة الحج واتصل بكثير من علماء الأقطار الإسلامية . ولما رجع من الحجاز زاول التدريس بمسجد والده جلال الدين ، وبالجامع الأزهر . ومؤلفاته التي وصلت إلينا يغلب عليها الجمع ، إذ هي أحاديث نبوية في موضوعات شتى . مثال ذلك < غاية الطلب في فضل العرب، و < تحفة المجلان في فضائل عثمان ، و « الانتباه إلى فضائل لا إله إلا الله » ، وغيرها . وكل مؤلف من هــذا يحتوى على أربعين حديثاً بإسنادها . وقــد ترجِم له الشعراني في ذيل (٢٠) طبقاته فقال ﴿ الصوفى المحدث ، نادرة الزمان ، الشيخ أبو الحسن البكرى كالشيخ رضى الدين الغزى . وتبحر في علوم الشريعة من فقه وتفسير وحديث وغير ذلك . وكان له النظم إلشائق في علوم التوحيد ". وأطلعني مرة على تائية عملها نحو خمسة آلاف بيت أوائل دخوله في طريق القوم ، ثم إنه غسلها وقال إن أهل زماننا لا يتحملون سماعها لقلة صدقهم في طلب الطريق > •

وقال محمد الممنى فى كتابه « السنا(٣) الباهر > ما نصه ﴿ وقال جماعة إنه - يعنى أبا الحسن البكرى - بلغ رتبة الاجتهاد ، وصنف التصانيف الكثيرة المحررة الشهيرة ، منها ثلاثة شروح على المنهاج ، وثلاثة شروح على المنهاج ، وثلاثة شروح على المنهاج ، وثلاثة شروح على المنهاء ، وشرح الإرشاد ، وشرح العباب ، وشرح الروض ، ومختصر الإيضاح وشرحه .

<sup>(</sup>١) الحكواك السائرة ورقة ٣١٢ مخطوط رقم ١٢٠٦ تاريخ .

<sup>(</sup>۲) س ٥٠ طبع مصر سنة ١٣٠٢

<sup>(</sup>٣) ص ٣٨ طبع مصر سنة ١٣٠٨

وعدة متون في الفقه ، وعدة رسائل في التصوف ، وغير ذلك . وكل كتبه محررة ، ومسائلها مقررة . وانتشرت تصانيفه في سائر الأقطار ، وانتفع بها الكبار والصفار. وأخذ عنه خلائق لايحصون ، وتخرج به العلماء المارفون. وله نظم نضد فيه عقود الجواهر ، يقصر عنه كل أديب وشاعر . وله موشحات توحيدية لم ينسج على منوالها أحد من البرية ﴾ .

ولكن ديوان شعره لم يصل إلينا . وقد أورد له صاحب الكواكب السائرة(١) قصيدة طويلة في التصوف والحب الإلهي ، والوعظ والإرشاد وللناحاة ، نذكر منها :

أنتم معانى الكائنات فأينما أنتم حللتم حلَّتِ البركاتُ لله ما أحلى قديم حديثكم ذاله الذي هو القاوب حياة تحيا قلوب العارفين بذكركم والجاهلون قلوبهم أموات

غـّنى الزمان بمدحكم متعللا فرحاً فكل جهاته نغمات

وبدا سنا مصباحكم فقلوبنا كزجاجة وصدورنا المشكاة وقع النداء لنا ألست بربكم ؟. قلنا : بلى وأجابت الذرات

والقصيدة كلها على هذا الممط من الرقة والسلاسة والبعد عن التكلف، ولكن المذهب الصوفى لأبى الحسن لا يظهر فيها . ولا يستنتج من قوله :

. . . . فأينما أنتم حللتم حلت البركات

أنه يدين بمذهب الحلول ، لأن أتباع هذا المذهب يقولون بحلول الله في جميع المخلوقات الطاهرة والشريرة · والمخلوقات الشريرة لا يمكن أن تكون محلا للبركة الإلهية التي يذكرها الشاعر .

<sup>( )</sup> ورقة ٣٠٢ مخطوط .

وكل ولى بعد طه وعارف وما زال هذا المجد فيه حقيقة فاز جميع الإرث وازداد أمره فن ذاك أن العين حقا تقابلت فو دت تجليها بهسا فتعينت فأصبح مخطوب الجمال ورونقاله وهيكل أسرار التجلي وقطمها ولاعجب أن يطلع البدر في الدجي ووارث تكليم الكليم وحائز الورق ربي روض تربته التي ولوح به رقم العلوم بأسرها

فنقطة ماء من بحار أبى بكر إلى أن بدا المولى أبو الحسن البكرى به منه ما يبديه عن شأنه ذكرى بعين تجلّى الحق في أحمد السر بطلعتها في الذات من دون ماستر كال وحامي الحق بالبيض والسمر توسع حقا في مراتبه الغُرَّ ومشر ق بدر السر في ليلة القدر بأية وقت شاءه ملك الأمر كلام بما يبديه في الكليم العشر يفوق شذاها المسك في طيّب النشر وسر نظام الكون في البرّ والبحر.

فلم يذكر الشاعر أحداً من أجداده ، بل قصر كلامه على والده . وقال إنه كالبدر الذي طلع في الظلام ، ولا عجب في أن يطلع البدر في أي وقت متى أراد الله ذلك . ويريد بالدجي خمول الذكر الذي لازم أسرته مدة من الزمن ، ولم يتبدد إلا بظهور أبي الحسن الذي حاز إرث الصديق وأضحى موضعاً لتجلى الأسرار الإلهية ، متعمقاً في علوم الحقيقة التي تلقاها عن الله مباشرة كما تلقى موسى الوصايا .

\* \* \*

ولما مات أبو الحسن خلفه في مشيخة السجادة ابنه محمد البكرى الكبير المشهور بأبيض الوجه ، المكنى بأبي بكر ، وأبي المكارم . وقد ترجم

لنفسه فذكر أنه ولدعام ٩٣٠ ه ثم تحدث عن نشأته وحياته الدراسية واشتغاله بالتدريس والتأليف ، وما له من نظم ونثر وردت هذه الترجمة في كتاب «عمدة التحقيق في بشائر آل الصديق» تأليف أحسد دعاة البكرين في القرن الحادي عشر ، وهو إبراهيم العبيدي المالكي الذي شغل وظيفة الإفتاء في البحيرة . وقد رآه عبد الغني النابلسي حياً زار مصر سنة ١١٠٥ ه وذكره في رحلته .

قال محمد البكرى إنه ختم القرآن في أواخر السابعة من عمره ، وصلى به إماما<sup>(۱)</sup> في تراويح رمضان في مقام السادة المالكية عند الكعبة وهو في الثامنة. ثم حفظ ألفية بن مالك والتنبيه لأبي إسحاق الشيرازي في فقه الشافعي قبل عام العاشرة. وكان مواظبا على حضور دروس والده ، فأخذ عنه التفسير والفقه والحديث. ولم يذكر أنه تتلمذ لأحد سوى والده ،

ثم شرع فى التأليف وهو فى السادسة عشرة ، فشرح كتاب الاختصار فى فقه الشافعى ، وقطعا من مؤلفات فقهية ، ورسائل كاملة فى التصوف ، وزاول التدريس فى مسجد جده المشهور بالجامع الأبيض . ثم خلف والده . فى التدريس بالجامع الأزهر .

\* \* \*

ورث محمد البكرى عن والده ثروة طائلة مكنته من أن يعيش كما قال الشعراني عيشة الملوك في مسكنه ومأكله، وملبسه ومركبه، وجواريه وعبيده. وكان الناس ينكرون على البكريين الجمع بين الغنى وحياة التصوف التي ينبغى في نظرهم أن يكون طابعها التقشف والفقر ولكن البكريين ومنهم محمد البكرى كانوا يرون ألا تناقض بين الغنى والتصوف و يحتجون بقو لهم (١) إن أبا بكر كان له ثلاثمائة وستون كرسيا ، على كل كرسى حلة بألف دينار . وأن عبد الرحمن بن عوف كان من أغنياء الصحابة ، ونحن نعرف من

<sup>(</sup>١) إمانه الصي جائزة عند الشافعية والمالكية

<sup>(</sup>٣٠٢) العمدة ص ٨٧ ، ١٢٣

التاريخ أن أبا بكر عاش فى الإسلام فقيراً ومات فقيراً • فإن صحت دعواهم فى عبد الرحمن بن عوف فا نها لاتصح فى أبى بكر . واحتجوا كذلك بقوله تعالى «قل من (١) حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق» وقوله صلى الله عليه وسلم «كل طيباً ، والبس طيباً ، واعمل صالحاً » .

منع على البكرى في حياته بنفوذ أدبى واسع ، وتبادل الرسائل مع الملوك والأمراء والوزراء والأعيان في كثير من أنحاء العالم الإسلاى . وكانت تصل إليه الهدايا النفيسة ، وكان مقبول الوساطة ، وقد ذكره الشعرا في ذيل طبقاته وأثنى عليه كثيرا . كما ذكره عبد الرءوف المناوى في (٢٠) طبقاته الطبقة العاشرة فقال « ... رزق من القبول والحظالتام عندالخاص والعام مالا تضبطه الأقلام ، وكان فصيح اللسان ، ذكى المصروالزمان . يلتي دروسافي التفسير عررة موشحة بمناقشات كبار المفسرين كالزمخشرى وأضرابه ويأتى في تقريره بما يدهش الناظر ويحير الخاطر . واختص في زمنه بإلقاء دروس التصوف الحافلة البديعة . ولم أر أحدا من علماء عصره كوفي صفاته وخلو مجلسه من اللفط واللغو والغيبة ، فكان مجلسه لا يذكر فيه شيء من دلك البتة ، بل كله فوائد علمية ، إما تفسير بعض آيات قرآنية أو أحاديث نبوية . وكان الباشا وقاضي العسكر فن دونهما من الأمراء والكبراء يأتون إليه وكان الباشا وقاضي العسكر فن دونهما من الأمراء والكبراء يأتون إليه ويخصونه من بين أقرانه بالزيارة مرارا وكرارا كثيرة "

وإذا كان بعض معاصريه أنكر ولايته لانه لم ير له كرامة فإن البكريين اعتقدوا فيه الولاية ، ورووا له الكرامات الكثيرة . وقالوا إذا كانت لك طحة إلى الله وأنت في أى مكان من الأرض فتوجه نحو قبره وقل « ياشيخ محمد ، ياابن أبي الحسن ، ياأبيض الوجه ، يابكرى ، توسلت بك إلى الله تعالى في قضاء حاجتى » فإنها تقضى ، وهي مجربة فيما زعموا .

<sup>(</sup>١) الأعراف آية ٣٢

<sup>(</sup> ۲ ) الكواكب الدرية ، ويعرف بطبقات المناوى ورقة ٣٢ ، مخطوطرةم ٢٦٠ تاريخ

ويعتبر محمد البكرى أعظم شخصية بكرية ظهرت فى مصر خلال العصر. العثمانى . فهو الذى وضع الحزب البكرى المشهور الذى انتشربين أتباع الطريقة البكرية مدة طويلة . وهوأول من اتخذ شمره وسيلة للدعاية للتعاليم البكرية . وقد ترك ديوانا ضخها، منه نسختان خطيتان بدار السكتب المصرية . الأولى تحت رقم ١٢٢٠ ـ أدب ، وتوجد منه نسخة خطية رقم ٥٨ ـ أدب ، وتوجد منه نسخة خطية ـ يمكتبة بلدية إسكندرية تحت رقم ٣٥٥٧ ج ، كما أن الجامعة العربية أحضرت . شريطا من استنبول من نسخة خطية لهذا الديوان ، رقها ١٢١٥

ولمحمد البكرى ، عدا هذا الديوان الضخم ، مجموعة رسائل عنوانها «دستور الغرائب ومعدن الرغائب ، منها نسخة خطية بمكتبة بلدية سوهاج. وقد أحضرت الجامعة العربية شريطا من هذه النسخة تحترقم ٩٥٤ \_ أدب وله كذلك بعض رسائل في التصوف . وسنقصر الكلام هنا على شعره .

**冷 格 特** 

شعر محمد البكرى ؛ عدا القليل منه ؛ في التصوف . ولكي نقف على حقيقة مذهبه الصوفي سنضع أمامنا بعض ما يكشف لنا عن آرائه الصوفية .. فمن ذلك قوله :

زعموا أنهم من الأبرار قسما إنهم من الكفار كل شيء هو الإله الباري. فاب من لم يسكن من الأنصار ألم ويوضى مقالة الفجار ألم ب افتروها بالنثر والأشعار وسعوا فيه حيلة الأفكار كل أنا وحدة بلا إنكار

كم أناس توغلوا فى الدعاوى بل من العارفين بالله لكن أطلقوا وحسدة الوجود وقالوا يا لقدوى أمالطه نصير أى شخص يقول آمنت باللا وتراهم تمشدقوا بأكاذي أطرقوا الرأس حيلة لحطام قائل منهمو أنا الحق وال

وغدواً في أثواب زور ولبس وشنار وذلة وعـوار في هذه الأبيات تعريض شديد بالاتحاديين (١) والحلوليين (<sup>٢)</sup> والقائلين بوحدة الوجود. واتهام لهم بالكذب والنزييف، والغش والخداع، فضلا عن السكفر والفجور . وقد كرر هذا في مواضع كثيرة من شعره . فمن ذلك قوله :

ما حلت الذات ، بل جلت وما اتحدت بمشرق ، لا ولا المعني بمنقسم وقوله:

وأتحاد مخالف لوحدته فالوصف فيه تلونا حلول محال وقوله:

حيرة عمت الوجود فأعمت عن سناها قوما وصحبا وآلا فاستمع لى واستنصت الكون وافقه ما إليك انتهى وخل الخيالا ليس في مظهر يحل .حبيبي هو أعلى قدرا وأبهى كالا لا ولا باتحاده قال قوم عرفوه حاشا لذا أن يقالا

فإذاكان محمد البكري كما ترى ينكرمذهب الأيحادوالحلولووحدة الوجود ويكفر أصحاب هذه المذاهب ، فبأى رأى كان يدين ؟ الواضح من شعره أنه كان يقول بوحدة الشهود، أي أنه يذهب مذهب ابن الفارض مع فارق عظيم، وهوأن محدالبكري يقول بالحقيقة البكرية التي تنتقل في ذرية الصديق، والتي امتازت بها هذه العائلة عن غيرها من الناس. ولوأ نهقال بمذهب الأمحاد أو الحلول أو وحدة الوجود لفقد هو وأفراد بيته الميزة الوحيدة التي يتمتع بها، وذلك لأن للذاهب السابقة تسوى بين الناس وتجعلهم كلهم متصلين بالذات الإلهية ، فلا ميزة لأحد على أحد . وهو يريد أن يكون لبيته مكانة خاصة وميزة لا يشاركه فيها غيره ، ألا وهي وراثته للحقيقة المحمدية والحقيقة

<sup>(</sup>١) مذهب الاتحاد ينس على أن الخلق متحد مع الحق

<sup>(</sup>٢) مذهب الحلول ينص علىأن الله حال في المخلودات .

الكرية وإذا كان محمد البكري قدكفر القائلين بالحلول والأتحاد ووحدة الوجود، فإن الإسلام الصحيح يبرأ من التعاليم البكرية والقائلين بها ، والمروجين لها .

ذكرنا أن محمد البكري كان يدين بمذهب وحدة الشهود . والمؤمنون بهذا المذهب يقولون إن الله يتجلى لـكل من يخلص له في عبادته ويفني في حمه. قال محمد المكرى:

والاحت لنا فاستغرقت كل واحد وصارت له فينا عن الأين طاويه مقدرة سر الوجود بوحدة الشب مهود فلا تلقى هنالك ثانيه

والمعنى أذالذات الإلهية تحبلت وتكشفت وجذبت نحوها هؤلاءا لمتصوفة فغابوا عن الزمان والمكان ؛ ولم يشعروا بوجودهم من فرط النشوة .

ويمبر محمد البكري عن مذهب وحدة الشهود مستدلا بقصة موسى عليه السلام حينًا رأى النار وتوجه إليها فتجلى له الله سبيحانه وتعالى وكله . قال :

جمعتنى منك حتى كنت منك بما قدست فيه لموسى ذلك النادى جعلت بالشجر المخضر نارك فاء ترت بنورك جمعا سرحة الوادي فظنها المطلب المقصود فابتدراا مشهود حتى تبدى أنك البادى ما أنت نار ولا نور تقسمه ال أحلام هيهات أنت الواحد الهادي فامن بكشف حجاب أنت ناسحه عليك منك وقرب كل قصاد

في هذه الأبيات إشارة إلى قوله تعالى على لسان(١) موسى ﴿ امكثوا إني آنست نارا لعلى آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى ، ويقول المتصوفة

<sup>(</sup>١) سورة بطه آية ١٠.

إن الله تجلى لموسى فى صورة النار لأنها عين مطلوبه من جهة. ومنجهة أخرى فا نها رمز القهر والمحبة ، لأنها تفنى كل ما اتصل بها . وكذلك الله يفنى كل ما اتصل به ، أى كل من تحقق من وحدته الذاتية وهذا الفناء هو الذى يعبر عنه المتصوفة بالجمع . والنار كذلك رمز المحبة لأنها مصدر النور المحبوب لذاته .

وينكر محمد البكرى لبس الصوف والمرقعات ، لأنها لا تتفق مع ما كان عليه من غنى . قال :

وما مذهب للفيلسوف وفرقة بلبسته للصوف مذهب شرعتى

ومن مصطلحات (١) الصوفية الواردة في شعره :

الجمع والفرق: الجمع الحالة التي يشعر الصوفي فيها بوحدة الحق والخلق ، ويفني عن نفسه وعن كل ماسوى الله . فهى حالة غيبية روحية .
 وعكسها حالة « الفرق > التي يكون فيها في حالة صحو ، أي حينا يشتغل بأمور الدنيا . قال :

وأبعد الجمع عنهم في شئو بهمو ما يحجب العين من غبن ومن كدر فالحق بالحق مرآة لشاهدهم وليس ثم سوى المعشوق للفطر

٢ - البسط والقبض: البسط هو النشوة التي يشعر بها الصوفى في حالة فنائه بالذات الإلهية. وعكسه القبض، وهو الضيق والتبرم الذي يقع في حالة الصحو. قال:

وأطلقهم بسطا بكل لطيفة وقيدهم قبضا بدائرة الفنا ٣ – الطي والنشر ، وهما كالجمع والفرق . فالطي : انطواء الخلق في الحق في حالة الفناء ، أو الغيبة الروحية . وعكسه النشر . قال :

<sup>(</sup>۱) رجمت ف شرح هذه المصطلحات إلى معريفات الجرجاني، وشرح فصوص الحمكم لصدر الدين القونوي .

نشر وطى حكة قدسيه سعدى و مى ظلة رسمية ويقول المتصوفة إن الذات الإلهية الإلهية ، والشفع هو العالم. ويقول المتصوفة إن الذات الإلهية إذا نظر إليها مجردة عن جميع العلاقات والنسب لم يكن لها دلالة ولا إشارة إلا على نفسها . أما العالم الذي هو كثرة من صورالوجود فله إشارتان : إشارة إلى نفسه ، وإشارة إلى الذات المندرجة في كل صورة من صوره . والحقيقة أن الوتر هو الشفع ولكنهما متغايران في الذهن ، كما أن الواحد العددي هو عين الأعداد كلها ولكنه مغاير لها أصل العدد ، وكل ما يأتي بعده فهو مندرج فيه . فالإثنان عبارة عن واحد زائد واحد . وكذلك واحد . والثلاثة عبارة عن واحد ، زائد واحد . وكذلك سائر الأعداد . وقد أخذ إخوان الصفا عن اليونان هذه الفكرة فقالوا إن الواحد . الواحد . وكذلك .

ومنه شفعه الأزهر بدا في الخلق بالوتر وقال :

واستغرق الشفع بالوتر المحيط ولا تترك لنفسك سهما غير مهى

اللاهوت والناسوت: يقول المتصوفة إن لكل موجود ناحيتين: ناحية الباطن أو الحق ويسمونها باللاهوت. وناحية الظاهر أو الحلق.
 ويسمونها بالناسوت. قال محمد البكرى:

فلم أدر ما الناسوت أين ولا الذي تعيّن َ باللاهوت عن وصف نسبة ٦ - الفيض : تجلى الذات الإلهية . قال :

هو الجمع فى عين الشهود بلا مرا تجلى بأنواع من الفيض بالأمر وتكون بمعنى خروج شىء من شىء ، مثال ذلك قوله : وعظَّر الأرَجُ القدمي حِلَّتنا وفاض من مُعكرات الغيب وادينا ٧ - التعينات : وهي مجالي الذات الإلهية . فحكل ما يتجلي فيه الله يسمى التعين . قال :

فأشباحهم فى برزخ من شهوده وأرواحهم فى غيبة القرب والغنى هـ الحيرة : الحالة التى يرى الصوفى فيها الحق فى كل شىء . ويرى . الواحد كثيراً ، والكثير واحدا ، والأول آخراً ، والآخر أولا، إلى غير ذلك من الأمور المتناقضة التى توقع النفس فى الحيرة وتجعلها هائمة على وجهها ، دائبة الحركة فى دائرة الوجود . قال :

هديت بالغرة من ضل في طرتك الدهما وحيرتني

1٠ — القدوس والسبوح: هما من أسماء الله. ومعناهما المبنره، وإن كانوا يقولون إن القدوس أخص في معنى التنزيه من السبوح وأبلغ، إذ التقديس تنزيه الله عن كل صفات الممكنات ولوازمها حتى كالاتها، وعن كل ما يتوهم ويتعقل في حقه تعالى من الأحكام الموجبة للتحديد والتقييد. وبعبارة أخرى التقديس هو نهاية التجريد، ولا تقول به إلا النفوس المجردة. التي لا صلة لها بالأمور المادية قال محمدالبكرى:

إلى القدس الذاتي والمعهد الروحي إلى ملكوت منه يظهر سبوحي وقال :

وقد دخلوا لكن بيوت وجودهم وأدخلنى القدوس أى جناب... ١١ — السر المحيط والسر البسيط ، يطلق الأول على الذات الإلهية ، والثانى على الإنسان قال .

وبَعَــزة السر المحيط مركب السرير البسيط بطينــة وتراب.

ولقوله ونفخت فيه آية تعطى القلوب من المنى ما تطلب ١٣ ـ الأحدية والصمدية : الأحدية اسم للذات المجردة عن جميع الأسماء والصفات. والصمدية نسبة إلى الصمد، من أسماء الله تعالى. قال : في روضة أحهدية صمدية أنا لى بها منى المغنى المطرب . في روضة أحهدية التي يتجلى فيها الحق يوم القيامة. قال :

يا هويات صفات ظهرت في ذوات بالتجلى قهرت

١٥ ـ قرآن وفرقان : استخدم المتصوفة كلة < قرآن > بمعنى الدعوة إلى تنزيه الله . فن دعا إلى تنزيه الله فهو قرآنى . وقد ردد محمد البكرى هذه الكلمة فى شعره فقال :

قرآن عرفانی َ الأعلی یکلمکم فاسمعوا وانصتوا یاجملة الأمم وکذلك استخدموا کلة ﴿ فرقان ﴾ ومعناها. لا یختلف عن ﴿ قرآن ﴾ قال محمد البکری :

فبعيني منه لأنحة ، ظهرت جمعاً بفرقان

۱۹ ـ النكاح: يرى المتصوفة أن أعظم اتصال جسمانى بين الرجل والمرأة هو النكاح ، إذ فيه يتوجه الرجل لإيجاد ولد يكون على صورته ويخلفه من بعده . ولذلك شبهوا توجه الله إلى خلق آدم ونفخه فيه من روحه ليكون على صورته ويخلفه ويرى فيه نفسه ، شبهوا هذا بالنكاح . قال محمد البكرى :

وَعَزَةً قد أَنكِحَهَا بَكُـُشَيِّرِ وقيس لليلي صار في شرعتي بعلا فولَّد ذاك البعل منها مشاهداً يعدد ها شكلا ويجمعها شملا 17 - التابوت: وهو في اصطلاح الصوفية الجسم الإنساني. وقد ورد

ذكر التابوت في قوله تعالى ﴿ وقال لهم (١) نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما تركآل موسى وآل هرون تحمله الملائكة ﴾ والمراد بالسكينة عند المتصوفة : الحضور الإلهى ، أو الله نفسه . وفي هذا المعنى يقول محمد البكرى :

وقابلك التابوت فيه بقية يَضُم بها التابوت من سرِّه شملاً المارف : هو الولى أو الإنسان الكامل الذي تحققت فيه كل صفات الوجود ، فكان مظهراً تاماً وكوناً جامعاً لها وقلب العارف من رحمة الله ، وهو أوسع منها لأنه وسع الحق جل جلاله . ومن خصائصه أنه يشاهد الحق في كل عجلى ، ويراه في كل شيء ، ويعبده في كل صورة من صور المعتقدات . وقد وصف محمد البكري نفسه بأنه عارف الوقت ، وخصوص الزمان . قال :

الفتى البكرتى مقدام الوغى عارف الوقت ومخصوص الزمان

19 ـ الحكمة: والمراد بها عند الصوفية التعاليم الباطنية التى اختص بها النبى محمد عليه السلام وورثها من بعده. وأطلقوا على هذه التعاليم اسم العلم الباطن. وهو عندهم علم الطريق الصوفى ، وما ينكشف للصوفية من حقائق الأشياء ، ومعانى الغيب. قال:

ينزل الحكمة في روضها غيثاً تعالى الله من ودقه ومن خصائص الحكمة أنها تنزل على القلوب ، لا على العقول.

٢٠ ــ المطلق الأعلى : ومعناها الذات الإلهية . قال :

تجلى المطلـق الأعلى فجــلى نوره الأدوار. ٢١ ـ ذات الذوات. ومعناها الحقيقة المحمدية. قال:

<sup>(</sup>١) سُورة البقرة آية ٢٤٩

هو السر في ذات الذوات تقابلت شواهده في في عنس وطينة ٢٣ ـ الولى: الولاية عند للتصوفة أساس المراتب الروحية كلها. فكل رسول ولى ، وكذلك كل نبى وأخص صفات الولى المعرفة ، أى العلم الباطن والنبوة والرسالة تنقطعان لأنهما مقيدتان بالزمان والمكان. أما الولاية فلا تنقطع. وقد وردت كلة ﴿ ولى › في مواضع مختلفة من شعر محمد البكرى.

فعساه یذکرنا وذلک سؤلنا فهو الولی ابن الولی ابن الولی ابن الولی ابن الولی ابن الولی ابن الولی ابت ۲۳۰ ـ الحضرة: المجلی الذی یظهر فیه فعل إله عاص . قال :

وانجلت آزال حضرته من شئون البدء في الأبد وقال:

حدثنا الواحد عن واحد عن حضرة المشهود والشاهد وقال:

هى الروح والروح أمر خنى دق إلا عن حضرة الرحمن غضرة الرحمن هى مجموعة المجالى التي يظهر فيها أثر الرحمة الإلهية .

٢٤ ـ التخلل : هو سريان الحق في صورة الموجودات جميعها . قال :

تخلل روحی حبه فهو شاهدی ومشهود روحی فی جمیع المشاهد

ويفسر الصوفية كلمة ﴿ خليلا ﴾ فى قوله تعالى ﴿ وَاتَّخَذَ (١) الله إبراهيم خليلا ﴾ بالتخلل وهو السريان

٧٥ ـ أسماء الذات: قال المتصوفة إن الكون هو الأسماء التي أطلقها الله على نفسه . وغاية الخلق عنده أن يرى الله نفسه في صورة تتجلى فيها صفاته وأسماؤه . أو بعبارة أخرى يرى نفسه في مرآة العالم . وإلى هذا يشير محمد البكرى في قوله :

<sup>(1)</sup> النساء \_ 071

أَشَمَاء الذات تجلت في ستر الأوصاف وذا الأرَبُ هذه أهم المصطلحات الصوفية التي أوردها محمد البكري في شعره. وقد أَخذها كلما من كتب ابن عربي وبخاصة فصوص الحكم الذي يشير إليهبقوله:

'نقشت في فصوصنا حكم الوصف فرحنا نحير' في الحكماء

\* \* •

وقد سبق أن ذكر نا أنالبكريين أضافوا إلى جانب الحقيقة المحمدية بمعناها الصوفى ؛ حقيقة أخرى هي الحقيقة المكرية. قال محمد الكرى:

وأعلنت ُ نورى في مشاهد حضرة ال يجمال على أعلام أعلام ملتى وقدست هاتيك المنازل عنسوى تنزل عرفاتي ببطحاء مكة ومنيٌّ بصدٌّيق ُصديق مطهر ال وجود ومرآتي وعين سربرتي وما ثم إلا أن أمرى أمره وتحقيقه في نظرة أي نظرة ولولاى ما وُلَى ولى ولاية وقد وُليت هذا اللوا أُوَّليتي فقل لأهيل الحق قالة صادق تألَّى عليها بالعهود الوثيقة عليكم بباب الله باب محمد فلوذوا به قبل انخرام المنية وقوزوا بتقبيل الثرى في رحابه ولا تنثنوا عنه بصارف شهوة

فهو في هذه الأبيات يشير إلى وراثته للحقيقة البكرية ، فأمره أمرها . ولولاه ماظهر الأولياء ٠ ثم ناشد أتباعه ومريديه أن يلجأوا إليه ويلتفوا حوله ، ويلوذوا ببابه الذي هو باب الله حتى يفوزوا برضي الله . وقد عني نفسه في قوله ( عليكم بباب الله باب محمد ) إذ أن اسمه محمد . فن لاذ ببابه ، وقبل ثراه فقد ظفر بالحسنى وزيادة ، وأصبح مقربا من الله · وقال :

أما بالصدق والتصديق موالى حضرة الصِّديق مجالي طلعـــة التحقيق وأهــل الفيــض والذكر وفي آل أبي بكر يقول:

لهم نفحات هب نشر نسيمها لهمألسن عن ربهم بشئونه لهم عزمات لو أشاروا ببعضها لهم رحمات لو يقابل فيضها لهم نظرات صاحبتها عناية مفاتيح أسرار القلوبوحضرة الخلائف أقطاب ماوك أئمة بنو الصدق والصديق أفضل سيد محمده في ذمة الله آمر

فن طيبها كل المعاهد عطروا تحدث عنه منه فيه وتخبر ليدنبل و رضوى لهدواو فطروا ذنوب البرايا أصبحت وهى تغفر بها الفقر يفنى مثلما الجبر يكسر غيوب ومن أسرارهم ليس تحصر ميامين من جدواهمو فاض كوثر ما ثره بعده النبيين تذكر بعزمهمو يرعى ويحمى وينصر

هذه بعض خصائص العائلة البكرية. فهم أهل التقوى والورع ، وأهلالعلم الباطن . وهم أولو العزم والطول ، وأهل الرحمة الذين أودع الله فيهم أسراره ، من أحبهم فقد نجا من الهلاك ، وأمن على نفسه من شرور الدنيا وعذاب الآخرة .

وأبو بكر الصديق أفضل الوارثين للنبى صلى الله عليه وسلم . قال :
عليك صدلة الله ثم سلامه يدومان ما قلب لنحوك منبعث
وآل وأصحاب ولا سيما الذى هوالصادق الصديق أفضل من ورث
ويصف محمد البكرى نفسه بأنه يضى العالم بخلافته ، ويغيث الملهوف ، ويحمى الضعيف ، ويكشف الخطوب ، ويفرج السكروب ، وباسمه يزول البؤس ،

والضر. قال: وإنى لقدس العالم الأحدى من وإنى إذا المضطر نادى أغثته

وأنى أحمى من أشاء بإذنك ال وإنى كشاف الخطوب وفارج ال وإنّى سبط المصطفى أحمد الذي

إضاءة بدرى بالخلافة لآلاء وتكشف عنه بالعناية حوباء على وتأتيسه بمنك سراء كروبوباسمى زال بؤس وضراء شريعته بمن ويسر وسمحاء

وإنى من أبناء صديقه الذى بأسراره سادت أصول وأبناء ففخرا لأتباعى و خدّام حضرتى وبالله أوليهم جميع الذى شاءوا

نجد مثل هذا منبثافي ديوانه ، فهو لم يترك الناس ليعتقدوافيه ماشاءوا ، وينسبوا إليه ما يحلو لهم من الكرامات والخوارق ، بل أخذيدعو لنفسه ، وينوه بفضائله وخصائصه ، وما حبى به من القدرة الفائقة على إغاثة الملهوف وحماية الضعيف ، ودعا أتباعه لأن يفخروابه ويتمسكو ابأهدابه . وقد وضع لأتباعه ومريديه أناشيد خاصة يتغنون بها في حلقات الأذكار ، وفيها تقديس عظيم لآل الصديق . فمن ذلك قوله :

يا نفحة سويه يا نفحة بكريه يابهجة أحديه يا عزة صمديه ياحضرة قدسيه فيها الأماني للأريب

> الغوث بالفرج القريب ياآل صديق الحبيب

اصدق وصدق يامريد واترك بماراة العميد(١) واسلك على النهج السديد واتبع لنا الرأى الجيد فأنا النجيب ابن النجيب

الغوث بالفرج القريب ياآل صديق الحبيب

هكذا اتخذ محمد البكرى شعره وسيلة للدعاية له ولبيت الصديق. وكائه هو كرئيس حزب ديني كبير يرغب في طبع أتباعه بطابع خاص حتى يمتازوا عن غيرهم. وهذا الطأبع هو تربيتهم على حب آل الصديق وتقديسهم، والولاء لهم في السر والعلن، وإخلاص الاعتقاد فيهم. ولا يتيسر ذلك إلا إذا شغلهم بمثل

<sup>(</sup>١) العميد: السيد.

ثلك الأناشيد ، يضعها فى أسلوب سهل عذب ، له رنة موسيقية حلوة . وكان أتباعه يحفظون هذه الأناشيد ويتغنون بها ، وينقلونها من مكان إلى مكان فذاعت وانتشرت على كل لسان . وهو يذكر بعد النفحة النبوية النفحة البكرية . وهذا طبيعى لأنه يريدأن يصرف الناس عن حب آل على ، ويجعلهم لايؤمنون إلا بأبى بكروآله . فالحقيقة البكرية التي هي هدفه الأول والآخير ، والتي اجتهد فى الدعاية لها وحمل الناس على الإيمان بها ؛ ظاهرة ظهورا واضحا فى هذا الشعر وتلك الأناشيد .

\* \* \*

وكما أن محمد البكرى تأثر بكتب ابن عربى وخاصة فصوص الحكم ، فإنه تأثر كذلك بابن الفارض. فنظم فى الحب الإلهى والحمرة الإلهية شعرا كثيرا نسج فيه على منوال ابن الفارض؛ وأضاف إلى جانب الحمرة الإلهية خمرة أخرى هى الحمرة البكرية. قال:

وإذا أديرت خرة بكرية أذِّن وقل لا عاش من لا يستقى وإذا أديرت خرة بكرية وإلى جانب الحب الإلهي حب آل الصديق ·

ونجد فى هذا الشعر غزلا بالأماكن الحجازية وتشوقا إليها مثل: سلع، ورامة ، والوعساء ، وحاجر وغيرها . وهولايقصد بها ظاهرها ، وإنما يكنى بها عن الحقيقة المحمدية . كما يذكر الكثيب ويكنى به عن المقامات المحمدية التى تشبه رمال الكثيب فى عدم القدرة على حصرها . ومثال ذلك قوله:

ذكر العذيب ورامة فتشوَّقا يبكى حذارا أن يقال تعوقا لا والذى خلق النوى وقضى به لست المخلف عن أثيلات النقا والنقا : كناية (١) عن المقام المحمدى الذى انتقاءالله واختاره

و نجد كذلك غزلا ببعض النساء كسعاد وزينب ومى والرباب وغيرهن و وهو حين يذكر هذه الأسماء يكنى بها عن الحضرة الوجودية المحتجبة بصور المارا على سرح دبوان ابن الفارض لعبد الغنى النابلسي ، وتعريفات الجرجاني

:الأكوان العدمية . مثال ذلك قوله :

أدعو سمادا ثم أدعو زينبا ها قد عشقت فقيدى أو أطلق ويذكر الحمى ويكنى به عن الروح الأعظم أو الذات الإلهية . قال : حدد بذكر الحمى عهدى وأشواقى واهتف بمن حبهم عهدى وميثاق والربوع كناية عن مقامات العارفين ومنازلهم، وما يجدون فيهامن الحقائق والعلوم . قال :

درت بين الربوع أسأل عنهم أين حلوا وجدتهم في فؤادى ويذكر حادى الأظعان ، فيريد بالحادى : الله ، والأظعان : الناس . قال :

ويا حادى الأظمان روِّح بذكرهم فؤادى وقل عن ظبى رامة منشدى والأقاركناية عن العارفين بالله . قال :

ما رأينا الأقمار تهتر بالتي هـ دلالا وتنثني كالغصون ويكني بالخرعن شراب المحبة الإلهية. قال:

فهاتها خرة لو أنها ذكرت عند اللسيع لأغنته عن الراقى وقد سبق ابن الفارض إلى هذا المعنى فقال:

ولو أن ركبًا يمسوا ترب أرضها وفى الركب ملسوع لما ضره السم ويكنى بالحان عن حضرات الذات العلية. قال:

فسر معى نحو حانات تزنف بها عروسها سير مشغوف ومشتاق وقد أتى فى شعره بكثير من معانى ابن الفارض. مثال ذلك قوله: أنا يعقوب هواها فارحموا من تفاكى فى الجمال اليوسنى وهو شبيه بقول ابن الفارض:

لو أسمعوا يعقوب ذكر ملاحة في وجهه نسى الجمال اليوسفي

وقوله :

أو باشمها دعى الأموات لابتدروا من فورهم يحسبون الحشر للباقي. مأخوذ من قول ابن الفارض:

ولو نضحوا منها ثرى قبر ميت لعادت إليه الروح وانتعش الجسم وقوله :

أو أنها جليت والليل معتكر لأشرق الليل منها أى إشراق مأخوذ من قول ابن الفارض:

ولو خضبت من كأسها كف لامس لما ضل فى ليل وفى يده النجم وكذلك تحدث عن الوتر والعود، والسماع والغناء، والشطح والرقس وغير ذلك مما عرف به الصوفية، فن هذا قوله:

لم تسمع الأذن أنباء من الوتر وإنما الوتر أهدى طيب الخبر والعود إن رن أن الصب فابتدرت دموعه فحكت صوبا من المطر ما ذاك من طرب باللهو بل طرب بحكمة أشهدتها العين بالآثر ونجد أمثال هذا كثيراً في شعره .

染 蓉 蓉

وقد سبق أن ذكرنا أنه أضاف إلى جانب الحب الإلهى حب آل الصديق ، والتفانى فى الإقبال عليهم والإخلاص لهم . وكان يعتبر نفسه صديق زمانه ، الوارث للحقيقة البكرية . وشعره فى هـذا يشبه شعره فى الحب الإلهى . انظر إلى قوله :

لا تشتغل عن شهودى إياك إياك واحذر فكل شيء مليح منه جمالي أكبر السمس أسفر البدر أشرق منى وحاجب الشمس أسفر

وناسم من حديثى كل الأماجد أسكر والله والله لولا جمال ذاتى كيستر لأحرقت نسيرانى أهل الونجود المعَمَّر ولم يكن قط عبد لحسن وجهى أبصر هل ظن غيرى مولى من الأعة يُذكر ؟ فن يؤمل جودى بغاية السُّؤل يظفر ومن يخالف أمرى في حضرة المقت يقبر أحمى الذمار وإنى ليث الزمان الغضنفر سبطالحبيب ونجل الصديق أكرم معشر قد فاز قومى وصحبي بذاك حالى بشر

فهو يدعو الناس إلى ترك كل ما يشغلهم عن شهوده ، ويحذرهم من الانصراف عنه ، ويقول إن جماله يفوق كل جمال ، وأن البدر والشمس طلعا منه . وحديثه مسكر ، ولولا جمال ذاته لأحرقت نيرانه الدنيا وما فيها . والأعة كاهم لا يذكرون إلى جانبه ، ولا ينبغى لأحد أن يذكرهم . ومن أمل جوده ظفر بمطلوبه . ومن خالفه ولم يؤمن به أصابه غضب الله ، وحقت عليه اللعنة . وهو حامى الناس من البلاء . وقومه وأصحابه ومحبوه هم الفائزون . وقال :

ألذ من رشف زلال السَّضَرَب ومن مدام تُوِيِّجت بالحَبَبُ وضرب قينات بأعوادها تهيِّمُ القلبَ بحسن الطرب ومن سرير الملك رقيع يُبلِّغ العبد رفيع الرتب ألذ من ذاك ومن ذا وذا حب بنى الصديق فحر العرب جحاجح المجحد و ملاً كه مظاهر السر محل العجب (١)

<sup>(</sup>١) جعاجع : سادة ، مفردها جعجاح .

في كل عصر منهمو سيد مـــؤيد بالحق ما حي الـرّيب ما أمَّهُ في الكرب مَن أمَّهُ إلا وزالت عنه كل الكُررَب فاقصيد حماهم خاضعاً سائلا رضاهم فهو أجيل القُرب

وإن يضق أمر فقل سادتي هذا بني الصديق وقت الحَسَب (١)

لا نجد شاعراً من ذرية أبي بكر - قبل محل البكري - نظم مثل هذا الشعر ، ولا أتخذ شعره وسيلة للدعاية إلى حب آل أبي بكر والإعان بالحقيقة البكرية . فهو من هذه الناحية يعتبر مجدداً في الشعر المصرى أي أنه أضاف. إلى أغراضه للعروفة في عصره غرضاً جديداً هو الحب البكري .

وقد اتخذ من نسبه المتصل بأبي بكر الصديق من ناحية أبيه ، والمتصل بالحسن بن على من ناحية جده لأمه عجالا عظيا للفيض . فنظم في هذا الصدد. قصائد كثيرة تعيد إلى الأذهان شعر الشريف الرضي في الفخر . ولا غرابة في ـ ذلك فقد توفر له العنصر الذي توفر للرضي . فمن ذلك قوله :

أنا ابن أبي بكر المجنتَبَي وسبط كرام بهم أمدَحُ بني حسن سبط طه البشير وكمن نوره الزاهر الأوضح به شرِّف البيت والركن والصحطيم وزمزم والأبطيح إذا وأزن الناس طُـراً به فكفَّة ميزانه أرجــح فتحت كنوز الهدى للعفا ة فأعطيهمو خير ما يمنح ولست براض وحاشای أن یخیب مریدی فلا ینجے أُسَرُ إذا أمَّني سائسل فإني بإسسعافه أفسرح ولى همـة فوق فرق الأثير ونفس لما فوقه تطمــــح

بحد لسانى ذبحت العُدا ة فلله سيدف به أذبح

<sup>(</sup>١) المعنى : إذا وقعت في شدة فقل يابني الصديق ساعدوني وأعينوني فإني عسوب، عليكم؟ وهذا وقت المساعدة .

و يُذْ كُرُنَى الحُلُمَ خُلُتَى الكريبِمُ فأعفو ومثلى من يسمح ورثت النبى فلى من رباه مقيل الخلافة والمسرح وقت بأعتباب عرفانه مقيا هناك فلا أبرح

فهو هنا يفخر بنسبته إلى أبى بكر وإلى النبى صلى الله عليه وسلم . ويقول إنه يهدى الناس إلى الحق ، وأن قاصده لا يخيب . فهو كريم يفرح بقدوم السائلين عليه . وبعد أن قدم الفخر بحسبه ونسبه وكرمه ، أخذ يفخر بفصاحته وقوة بيانه التى أهلك بها أعداءه . ثم فخر بحلمه وعفوه . والتهى من ذلك إلى أهم شىء عنده وهو وراثته للخلافة النبوية . والبكريون يعتقدون أن النبى حينا عهد إلى أبى بكر بالصلاة بالناس إنما عهد إليه بالخلافة . وعلى ذلك فحمد البكرى هو الوارث الوحيد للخلافة النبوية فى عصره . فهو فى نفره بحسبه ونسبه ، وكرمه ، وحلمه ، وعفوه ، وصفحه ، وفصاحة لسانه وقوة بيانه ووراثته للنبى عليه السلام يشبه تماماً الشريف وفصاحة لسانه وقوة بيانه ووراثته للنبى عليه السلام يشبه تماماً الشريف الرضى من حيث المعانى والأساليس .

أنا ذو المجد أثيلا وابن فياض الهبات من بنى تيم قريش صفوة العرب السراة وذؤابات بنى ها شم الغرس الحماة وزعامات بنى مخزو م الصيد الكفاة نمن بالصديق فزنا بالأمانى العاليات فلمن يهوانا كل أنواع الهبات

وكما أن الشريف الرضي يقرن الفخر بالحماسة ، فكذلك فعل عمالبكري في أسلوب قوى رائع لا يكاد يختلف عن أسلوب الرضي من حيث جودة الصيافة وفخامة الألفاظ ، فضلا عن الصور والمعانى . ومثال ذلك قوله :

لهامابه وسع النُّفا نِف طافح (١) كأن ُعِرِ الجيش بالقوم زاخر خضم وفلك الخيل فيه سوابح كأن مَــثار النقع أهدى لنا شذا من المسكتذريه علينا اللواقح (٢٠) كأن مدار الحرب حان وخيلنا نشاوَى نجيع أرسلته الجوائح (٢) أكف لآسياف المنايا تصافح ونحن ملوك الحرب والصَّيد صيدنا وليس لنا إلا الأسود جوارح وفتياننا شمّ العـــرانين عزة وكيف وإناَّ في السراة جعاجع (١٠) وأبصارنا من فوق ذاك طواميح فإن سيم مدحا لم تنله القرانج فإنا لآيات الكتاب فواتح

وسرتُ وِثغر النصر يبسم سابحا كأن أعادينا ولا بلغوا المنى ومجــد معالينـا تعالى مقامه فاين كان فحر الأكرمين صحائفا

وإذا كان محد البكرى صادقا في فخره بحسبه و نسبه ؛ فإ نه لم يصدق في هذا الشعر الحماسي الذي يصور نفسه فيه في صورة البطل المقدام الذي تهاب لقاءه الشجمان. وذلك لأن واقع حياته لا يدل على ذلك ، فلم يكن من رجال الحرب ولم يذكر عنه أنه قاد جيشًا أو اشترك في معركة · وإنَّا كان يحيا حياة دعة وسلام ، ويعيش في ترف ونعيم ، مشتغلا بعلوم الدين والتصوف ونظم القصائد . ومثل هذا يقال في الحماسة عند الشريف الرضي .

وقد صبغ فخره بصبغة تصوفية . مثال ذلك قوله :

فِن أَى أَفَق تَشْرَقَيْن بَهِذُهُ ال مَعَارِفُ إِشْرَاقًا عَلَى غَيْرِهُ سَمَا

<sup>(</sup>١) اللهام ﴿ السَّكَمْيَفِ وَالصَّخْمِ . النَّفَانَفِ ، جَمَّ نَفَنَفُ ، أَى الصَّحْرَاءُ المُتَسَّعَةُ . \_

<sup>(</sup>٢) اللواقح . المحملة بالأمطار . (٣) النجيع . الدم السائل .

<sup>(</sup>٤) شم. جم أشم وهو المرتفع. العرائين: الأنوف (٤) جعاجيع: جمع جعجاح وهوالسيد

هفقالت بأفق العبد صديق وقته ومن ملاً الأدوار جودا وأنعا إمام بني الصديق في الوقت مطلقا ومن أتقن الأسرار علما وأحكما

ومنجاء في العصر الأخير التنتهى به رتب التدوير كيسا وتختما

فهو منبع الأسرار الإلهية ومشرق المعارف الربانية . وهو صديق وقته و إمام عصره . والأدوار جمع دور ، أي الوقت الذي يقوم فيه الإمام ، وهو . صاحب الدور · ويقول علا آلبكرى إن الأدوار انتهت به وختمت بظهوره ·

وبدخل في باب التصوف مانظمه الشاعر في الوعظوالإرشادوآداب المريد حَمَا يُراها، مثال ذلك قوله:

حفظ الحدود وترك الحظ والأرب مجانبا لسبيل اللمسهو واللعب نصف لمولاه بالإخلاص في الطلب تكاًى أثارشجاها نوح منتحب في بابه ذل مسكين ومكتئب رب العباد ليلقي غاية الأرب والذكر أعظم ما يختار من سبب من المعارف سرا باهر العجب تختاره الله من كشف بلاريَب على أوامره في سائر الرتب

مدار ُ أحو النا في كلِّ مرتبة \_ وأذيكونالذي يهوىمشاهدنا وأن يقوم إذا ما الليل تم له مئن شوقا إلى المحبوب تحسّبُه ممفرغ القلب مينغير الحبيبله والصوم يكسش منهحيث قدره والصدق مجعله زادا لرحلته رطهر السريجلو القلب يمنحه وينزل الفيض من غيث الغيوب عا والله نسأله عونا لطالبنيا

هذه هي الآداب التي وضعها عمد البكري لأتباعه ومريديه. المحافظة على أَحَكَامُ الدين وفرائضه ، وترك اللهوواللعب ، والإعراض عن الشهوات . ثم القيام في منتصف الليل للعبادة والذكر والتواجد ، والآتجاه إلى الله بكل ما يملك الإنسان من جوارح مع إظهار الذل والمسكنة ، ثم الا كثار من الصوم

الذي يطهر النفس ، والتزام الصدق . وبهذه الأمور تستقيم حال المريد . وقد صاغ كل هذا في شعر سلس عذب .

ومحمد البكرى يدعو فى كثير من شعر ه إلى التمسك بالفضائل و الاعتصام بأحكام الدين ، وترك الدنجل والشعوذة ، وإخلاص العبادة لله . وهذه دعاية نافعة جداً لأن عصره زخر بالمشعوذين والنصابين الذين كانوا يحتالون على أكل أموال الناس بالباطل ، ومد عى الولاية الكاذبة الذين أسقطوا عن أنفسهم الحدود فتركوا فرائض الدين وانغمسوا فى الشهوات إلى الآذقان :

ويدخل فى باب التصوف كذلك ما نظمه فى التوسل والاستغاثة بالله وبالرسول، وما نظمه فى المديح النبوى. فمن قوله متوسلا ومستغيثا:

إلهى إلهى أغث سائل فقيرا ذليلا كثير التعب الملي ألهي ضاقت عليه الأمور ففريّج بجودك كل الكرب إلهي هذا مقام الحقير وعندك ما يبتغي من إطلب الهي حاشا ترد الكسير وفيا لديك تناهي الرّغب

فهذه أدعية وضعها للا تباع والمريدين لينشدوها في أوقات تعبدهم. فهي أدعية شعرية تؤدي وظائف الأدعية النثرية التي كان يضعها أقطاب المتصوفة.

ونظم بعض القصائد التي تؤدي وظائف الآحزاب والآوراد .من ذلك قوله : أعوذ بالله الصمد من كل هم ونكد أعوذ بالله الآحد من كل ضيق وشرد . الح

بدأ بالاستعادة بالله من الهم والحزن والضيق. ثم أخذ يستغفر الله ويدعوه أن يحفظه من كل سوء ويجنبه كل مكروه، ويصرف عنه الكيد والحسد. ثم أكثر من الصلاة على النبى، وتوسل إلى الله أن يمتمه بالعيش الرغيد والحياة السيعدة.

وله سدائح نبوية قصيرة لم يتعرض فيها لذكر شيء من المعجزات ، وإنما هي تصوير للحقيقة المحمدية التي أودع الله فيها أسراره . ثم يخلص من ذلك إلى ذكر ذنوبه الكشيرة ، ويظهر الندم والتوبة ، ويعرب عن أمله في شفاعة الرسول. و يختمها بالتوسل والدعاء.

وله جملة قصائد في مدح أحمد البدوى تظهر فيها آراء الصوفية في الأولياء. فمن ذلك قوله :

لا سيما بدويهم ذو المجد أحمد. كشف الجلي ومن له التصريف يسند يوم الوغي، هذا المثقفوالمهند

لله جلَّ جلاله بالحق أشهد أن الإله جماله للقوم أشهد وأنالهم رأتَب السيادة والعلا سر الحقيقة والخليقة والذى مصباحه من نور خالقه توقد كمن ذاته القداس العلى ومن له ال هذا الكمى فلا يطاق نزاله

فالبدوى كما صوره محمد البكرى تمتع بوحدة الشهود، وفني مع الذات الإلهية فنال أسنى المراتب . وهو سر الله ، أودع فيه العلم الباطن ، وأجرى. على يديه الكرامات وخوارق العادات ، والبدوى بطل مقدام وشجاع تضرب به الأمثال. ثم استطرد فذكر بعض الـكرامات التي تنسب للبدوي.

وكان محمد البكري شافعي المذهب. وله بضعة مقطوعات في مدح الإمام. الشافعي وتحبيذ زيارة ضريحه على سبيل التبرك. ولـكن شعره في الشافعي لا يكاد يذكر إلى جانب ما نظمه في أحمد البدوى . ولعل السر في ذلك أن الشافعي لم تروله كرامات ، ولم تنسب إليه الخوارق التي رويت لأحمد البدوي ونسبت إليه انظر إلى قوله في مدح الإمام الشافعي:

هو البحر لنكن فاض كوثر بره على البرَّ حتى ما هناك مقايس. هو البدر بل شمس الظهيرة أشرقت فلم يبق ما بين البرايا حنادس. أبي الله إلا أن يسود ويعتلى فليس له في المنقب ان مجانس فهذا من للدح الذي يقال في أي إنسان . وأين هذا من قوله في البدوى سر الحقيقة والخليقة والذي مصباحه من نور خالقه توقد لم يحاول البكري في مقطوعاته التي نظمها في الشافعي أن ينوه بمكانة هذا الإمام كواضع لأحد المذاهب الأربعة ، وكمشرع له قيمته وخطره ، لأن للتصوفة لا يهتمون بعلم الظاهر ، وإنما يهتمون بعلم الباطن ، ولا يقدرون قيمة الكرامات .

\* \* \*

وكان له بعض حساد يطعنون فيه وينالون منه ، وينكرون عليه عيشة الترف التى كان يعيشها . وقد شكا من هؤلاء الحساد وتوعدهم بالويل والثبور وعظائم الأمور . فمن ذلك قوله :

یانفوسا تود یوما ترانی نازها عن منزلی و مکانی مدرکا بعد عزتی و بهائی و جمیع البرود فی أكفانی ان تموتوا غیظا فموتوا سریعا حسبی الله فیكمو و كفانی احسدوا ما استطعیم رشقت كم بنبال الو بال قوس الزمان هذه لحیتی وضعت علیها ید موف لها بحق الضان عن قریب یدعی بیاغارة الله ه فتغدو بهلككم شنجعانی

فنى هذه الأبيات صور محمد البكرى ما انطوت عليه نفوس حاسديه من حقد و نقمة بلغت بهم أن تمنوا له الموت. ثم قال لهم : افعلوا ماشئتم، واحسدوا كيفها أردتم فلن يفيدكم هذا، بل ستمو تون بغيظ كم . ثم أمسك لحيته مهددا معتوعدا بحرب يشنها عليهم يكون فيها هلاكهم .

\* \* \*

وله شعر قليل عرض فيه بعلماء عصره ، فمن ذلك قوله : أُغْفُل الناس علوما 'قدِّست أُحكمت عزَّتُهَا أَيدى الحكمُ

يا زمانا ضيعوه باطـلا في رسوم ما بها الحق رسم خلطوا الحق بهزل منهمو فلهذا ما استقاموا في أمم يطلبون العلم للدنيـا فهل بعدهذا الوصف في الأوصاف ذم؟ شغلهم قالوا وقلنا ولهم صبوة في ﴿ صبح ﴾ أم فيه ﴿ سلم ﴾

فنى هـذه الأبيات ينعى على مماصريه اشتفالهم بالعلوم الدنيوية ، وإنفاقهم أعمارهم فى استظهار مختلف الآراء فى النحو والفقه وغيرهما . ويعيب عليهم أنهم يطلبون العلم لينتفعوا به فى الدنيا ، وينصحهم بترك هذه العلوم التي لا فائدة فيها والإقبال على علوم المتصوفة لأنها هى التي تقربهم من الذات الإلهية .

ولمحمد البكرى مقطوعات قليلة فى أغراض مختلفة ، بعضها فى الألغاز ، وبعضها فى الإنخار ، وبعضها فى وصف الرياض ، وأخرى فى الدعوة إلى شراب القهوة . وكلها من الشعر الجيد الذى يجرى فيه على سجيته .

\* \* \*

ولا شك فى أن مجل البكرى يعتبر أعظم شاعر مصرى ظهر فى القرن العاشر. فله نتاج أدبى امتاز بالغزارة والجودة. انظر إلى قوله:

هل المجد إلا عزمة قرشية تَطَامَن رَضُوَى دونها و تَبيرُ؟ وصولة فتاك عزيز تطاولت له رتب عنها السماك قصير إذا استل ما بين البواسل سيفه ترى الهام فوق الهام منه تطير حليف المعالى ربمها وإمامها خليق بها والمدعون كثير

قد يقال إنه لم يأت بمعنى جديد فى مثل هذا الفخر ، ولكن من ادّعى أن الشعراء كلهم كانوا مجددين مبتكرين فى كل ما أنوا به من المعانى ? حسبه أنه تمثل هذه المعانى وصاغها فى عبارات قوية جميلة وتراكيب عربية مبينة تعيد إلى أذهاننا شعر القرن الرابع .

### وانظر إلى قوله :

كيف النفور من الصور؟ والحق فيها قده ظهر حقا ولو حققته لم تلق فيه من أثر فاقرأ معى كتب الهوى واخفظ معى هذى السور كى لا تخف قول الفقيه به ولا يدانيك الحذر ما نُمَّ غيرى والفقيه به وجوده بعض السيّتر إن شئت صيرت الفقيه به معربداً بين البشر سيكران لا يدرى بمن عنه تغيّب أو حضر حيران ولهاناً ولا فكر لديه ولا نظر نظر لسى الحرام مع الحلل ل ومن تحجب أو نظر

هذا من غير شك شعر لطيف يفيض رقة وعذوبة ، ويدل على روح سافية ، وموهبة سامية . ولن تجد فيه أثراً للتكلف ولا إسفافاً ولا ابتذالا. يناس فيه سخرية لطيفة بالفقهاء . وانظر إلى قوله :

إن منشىء الصور قد حباك يا قرى بالعيون زينها بالسواد والحور والجبين حَبَّمه بالضياء والطُور بالذى اصطفاك بما حزته على البشر صل فتى لواحظه قد بكتك بالمطر فى هواك طاب له ما براه من سهر

والقصيدة كلها على هذا النحو الموسيقى الجميل . وله قصائد كثيرة تجرى هذا المجرى ، فهى من الشعر الغنائى الذى تتقبله النفس قبو لا حسنا، وتطرب لسهاعه الآذان . وهو كلف باختيار البحور القصيرة لمثل هذا الغزل

الرقيق. وأحياناً يمزج الغزل بالحماسة ويستخدم أسلوب الحوار. وألفاظه كلها سهلة لا يحتاج في فهم معانيها إلى الرجوع إلى كتب اللغة ما عدا القليل. وله موشحات في التصوف والحب الإلهي وله مزدوجات في الغرضين المتقدمين وله قصائد لم يلتزم فيها نظام القافية الواحدة.

ولم يكن مجل البكرى في شعره متكلفاً وإنما كان شاعراً مطبوعاً ، ذا موهبة ممتازة ، وصاحب أفكار معينة يدعو لها بين الناس ، وهو شاعر يزخر شعره بالعواطف الدينية الحارة ، وأعنى بها عاطفة الحب الإلهي وعاطفة الحب البكرى . وهو صاحب ذوق بياني وملكة فنية تظهر في جودة أساليبه ، وحسن صياغته للعبارات واختياره للألفاظ والبحور الموسيقية . فلا شك أن عناصر الشاعر الممتاز قد توفرت عنده .

وإذا كانت آراؤه في التصوف قد سبق إليها فيكفيه أنه صاغ هذه الآراء في أساليب جديدة ، وقربها من الأذهان ، وأذاعها بين الناس في قصائد وموشحات ومزدوجات لا غموض فيها ولا تعقيد ، بل من السهل علينا أن نفهمها فهما جيداً . وكذلك أذاع التعاليم والآراء التي تتعلق بأبي بكر والحقيقة البكرية . وهو كشاعر يعتبر بحق مؤسس المدرسة البكرية التي امتدت من ذلك الوقت حتى العصر الحديث .

华 安 荣

وأما أثر البيئة المصرية في شعره فيتجلى في رفضه للآراء المتطرفة كالقول بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود . وذلك لأن البيئة المصرية تحكره التطرف .

ومن أثر البيئة المصرية فى شعره استخدامه لبعض الكلمات والعبارات التي تجرى على ألسنة العامة فى مصر. مثال ذلك قوله:

دنا بحبك متيم ما على من حد

فكلمة ( دنا ) عامية . وكذلك عبارة ( ماعلى من حد ) مصرية عامية .. وقوله :

ما السبب ما السبب عنى تجنيت وأسيت فعبارة ( ما السبب ما السبب ؟ ) مصرية عامية . ولفظة ( أسيت ) مما يدور على ألسنة العامة ، وهي بالفصحي : قسوت . وتكثر مثل هذه الألفاظ في موشحاته .

\* \* \*

الآن قد فرغنا من دراستنا لمحمد البكرى . وبهذا تنتقل بالمدرسة السكرية إلى القرن الحادي عشر .

توفى مجد البكرى سنة ٩٩٤ وترك أبناءهم :

١ – أبو السرور المتوفى سنة ١٠٠٧ ه .

٢ \_ زين العابدين المتوفى سنة ١٠١٣ ه .

٣ ــ أبو المواهب المتوفى سنة ١٠٣٧ ه.

فأبو السرور توفى سنة ١٠٠٧ ه وفيه يقول صاحب (1) خلاصة الآثر وكان له الذوق الصحيح في معارف الصوفية والبلاغة الكاملة في التقرير . وكان له اتساع في الدنيا ومخالطة الحكام، ومداخلة في أمور كثيرة . ودرس بالخشابية . وكان ينظم الشعر ، وشعره لطيف » ولكنا لم نعثر على شيء مما نظم .

وزين العابدين المتوفى سنة ١٠١٣ ه وفيه يقول (٢٠ صاحب خلاصة الأثر «قام مقام أبيه من بعده ، ودراً س وأفتى وكان فى مصر مالك أز مللة الوجاهة ، وسائك رتبة اليراعة والبراعة . وكان أخوه أبو السرور المقدم ذكره من العلماء

<sup>147/4.114/1 (4.1)</sup> 

إلا أنه لم يبلغ درجة زين العابدين فى التصوف والتكلم بلسان المعرفة · وكان عالما بارعا فى العربية والتفسير وعلوم البلاغة . وله شعر لطيف سائغ »

« وبلغ صاحب الترجمة في آخر أمره من الجلالة و نفوذ الكلمة مبلغا ليس لأحد وراءه مطمع حتى خشيه حكام مصر وكانوا يد ارونه ويتوقعون رضاه . فلما كان ثالث شهر ربيع الأول سنة ١٠١٣ طلع إلى إبراهيم باشأ بعد العصر على عادته . فأحضر السماط ثم القهوة . فلما أكلوا وشربوا خرزين العابدين مغشيا عليه ، وحمل إلى بيته فات . هذا هو المستفيض على ألسنة المؤرخين . وروى بعضهم أن موته كان خنقا أو غيره . وأنه طرح على باب قلعة الجبل . واشتهر ذلك في دمشق فبني عبد الحق بن محمد الحجازي الدمشتى قوله في رثائه عليه ، وأبياته هي هذه :

لم يهدموا أركان مصر وإنما هدموا بقتلك قبة الإسلام وتناوشتك يد الكلاب وطالما خضعت لعزك صولة الضرغام فستى ثراك سعدابة قدسية تهمي عليك برحمة وسلام ولم يبق إبراهيم باشا بعده إلا أياما قليلة حتى وقع بينهوبين عساكر مصر

وم يبق إبراهيم باشا بعده إلا اياما فليله حتى وقع بينه وبين عسا ترمصر فقتلوه وحملوا رأسه على رمح وطوفوا به مصر · وعوقب بذلك على الجراءة على قتله صاحب الترجمة ، وله شعرفى التصوف والحب الإلهي. ومن قوله في القهوة:

إن تشرب القوة في حانها فاللطف قد حف بندمانها حان حكى الجنة في بسطها برقة العيس وإخوانها عائمها نغسل أكدارنا ونحرق الهم بنيرانها الاهم يبتى ولاغم إذ قابلك الساقى بفنجانها يقول من أبصر كانونها أف على الحمر وأدنانها شراب أهل الله فيها الشفا جواب من يسأل عن شانها كان المتصوفة في ذلك الوقت ينظمون الشعر في الدعاية لشراب القهوة (م ٨ الأدب الصرى)

معارضة لبعض الفقهاء الذين قالوا بتحريمها . وكان البكريون يقندمون في سهراتهم هذا الشراب لضيوفهم · فأخذ الشعراء والأدباء يتنافسون في نظم أمثال هذه المقطوعة ويتسابقون في ابتكار المعاني اللطيفة والصور الجميلة أ ويبدو أن الصوفية وجدوا في القهوة شرابا ماديا محسوسا يقابل الخرة الألهية التي هي من الأمور المعنوية . ولاشك في أن إفراطهم في الحديث عن الحمرة الإلهية والساق والحان قد ترك عندهم فراغا نفسيا هائلا ، فرأوا أن يسدوا هذا الفراغ بالإقبال على شرب القهوة في الطقوس التي تتخذ لشرب الخر ، وقلدوا شعراء الحمر في وصفهم لها وتغنيهم بمحاسنها ومزاياها ، وما تتركه في نفوس شاربيها من إبعاد الهموم والأحزان . كما ذكروا الحان والسَّاق والندمان ، واستعاضواعن الكأس بالفنجان. أضف إلى ما تقدم إطلاقهم كلة (القهوة) على هذا الشراب وهي من أسماء الحمر ، فكانو ايقولون «قهوة البن» ومعناها خمرة البن . ويتخذونها أُحيانا من قشر البن ، وأُحيانا من لبهو بمرور الزمن أصبحت كلة ﴿ قَهُوهُ ﴾ تدل على هذا الشراب المكون من الماء المغلى والبن ، ونسى المعنى الأصلى للكلمة . ولم يفت زين العابدين أن يجدثنا عن الكانون الذي تصنع عليه القهوة ، فيقول إنها وهي فوق الكانون تنبعث منها رائحة طيبة تجعل الحرة بجانبها شيئًا محتقرا تعافه النفس.

张 称 発

وأبو المواهب البكرى المتوفى سنة ١٠٣٧ ه ، ذكره صاحب خلاصة الأثر (١) فقال : (كان فى بداية أمره مائلا إلى الخلاعة ، وكانت مجالسه مشحونة بأنواع الطرب من المسمِّعين وصنوف الملاهى » إلا أنه اضطر إلى ترك هذا بعد وفاة أخويه وتصدره لمشيخة السجادة البكرية ، وكان بينه وبين الدين الحلبي ؛ الأديب المؤرخ صاحب السيرة الحلبية ، مودة

أكيدة ، وهو الذي شجعه على تأليف هذه السيرة (إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون » وقد أشار إلى ذلك في المقدمة (1) فقال ( ... ولا زلت في ذلك أقدم رجلا وأؤخر أخرى ، لكوني لست من أهل هدا الشان ، ولا ممن يسابق في ميدانه على خيل الرهان ، حتى أشار على بذلك وبسوك تلك المسالك من إشارته واجبة الاتباع ، ومخالفة أمره لا تستطاع ، ذو البديهة المطاوعة ، والفضائل البارعة ، والفواضل الكثيرة النافعة ، من إذ سئل عن أي معضلة أشكلت على ذوى المعرفة والوقوف ؛ لا تراه يتوقف ولا يخرج عن صواب ولا يتعسف وهو الأستاذ الأعظم مولانا أبو عبد الله وأبو المواهب على ، فحر الإسلام البكري الصديق » .

ولأبى المواهب ديوان اسمه « ترجمان العوارف » منه شريط بمكتبة الجامعة العربية تحت رقم ٨٣٢ ـ أدب ، منقول عن نسخة خطية بمكتبة جامعة استنبرل ، ومعظم شعره في التصوف والحب الإلهي ، والدعاية للتعاليم البكرية . وله مقطوعات في وصف القهوة والتغزل فيها ، وفي الدعرة إلى تعاطى التبغ . فن ذلك قوله :

يا يوم بولاق وأنسى به حكاك من شوال يوم الهلال وأقبل النيل جنوبا وما من عارض إلا نسيم الشال النيل جنوبا وما من عارض إلا نسيم الشال ياعارضا أوجب للنيب ما سلسله وهو طليق المجال وقهوة تنضح مسكا ولا بدع فني الفنجان شكل الغزال حبابها من فوفها مانع نفاره فهو شباك اللآلي تديرها هيفاء ممشوقة خود تثنت في برود الدلال كاد حجى من أقبات نحسوه يذهب من رنات تلك الحجال تقول للشمس وقد أقبلت تلشمي ما أنت إلا خيالي قال الشهاب الخفاجي (۱) « وبيت الغزال من السحر الحلال ، وهو بيت قال الشهاب الخفاجي (۱) « وبيت الغزال من السحر الحلال ، وهو بيت قال الشهاب الخفاجي (۱) « وبيت الغزال من السحر الحلال ، وهو بيت

<sup>(</sup>١) ص ٣ مليم مصطلى الحلبي بالقاهرة سنة ١٢٠٨ ه

<sup>(</sup>٣) ريحانة الألبا ص ٣١٦.

تقدم أن أبا للواهب كان في شبابه يميل إلى الاءو والخلاعة . يخرج مع: أصدقائه من الأدباء والشعراء إلى الحدائق والمزارع للتمتع بالهواء الطلق. وللناظر الطبيعية الجميلة . وكان حي بولاق في ذلك الوقت كما كان منذ عصر للماليك من الأمكنة التي تقصد للتريض واللهو . فني الأبيات السالفة يذكر أبو المواهب يوما من تلك الآيام الطيبة التي قضاها على شاطىء النيل بناحية. بولاق . وإذا كان الشعراء فيما مضى ذكروا الحمر في هذه للناسبات - أعنى. مناسبات اللهووالرياضة فإذبعض شعراءهذا العصرذكروا القهوةووصفوها، وهي في الفناجين تنبعث منها رائحة جميلة يعلوها حباب لطيف. ثم أخذ. أبو المواهب يتغزل في الساقية التي قدمت له ولأصحابه شراب القهوة

وكان للبكريين حدائق ومزارع يخرجون كثيرا للتريض فيها. ولذلك غلب. في بيئتهم هذا النوع من الشعر الذي يصفون فيه أوقات اللهو والسرور ، حيث الرياض النضرة ذات الأشجار الباسقة ، والجداول الرائقة ، والفواك المختلفة , ولأبى المواهب رسالة بعث بها إلى أحد أصدقائه من الأدباءيدعوه للرياضة معهجاء فيها ﴿ إِن (١) مدينة بولاق هي مجتمع البحور، ومدار فلك السرور بفلك الحبور .طفحت بالنيل لاجزرعن جزره للديد ، واستلت سيف النهر لقطع حروف الجروف من أقصى الصعيد » وقد أفسد أسلوبها بما استخدم فيها؛ من ضروب الصناعة اللفظية .

ومن قوله وربما كان في مدح والده :

أيها البكري ياكمن فضله فاق كل الناس أعجبا وعرب لى تُجد ياسيدي يامصطفى يا إماما قد حوى كل الرتب لا رعى الرحمن من عاداكو فهو في همّ وغمّ ونصب ثم عنــد الموت أيلـقي للتُّعب

وعـليه الخزى في طول الحيـا

<sup>(</sup>١) الرمحانة س ٣١٦.

باء بالرفض إليكم مبغض وعليه من إلهنا الغضب في هذه الأبيات نجد التعاليم البكرية واضحة كل الوضوح. فشيخ السجادة البكرية هو الإمام المصطفى الذى اختاره الله وخصه بكل منقبة . وفضيلة ﴿ وَمَنْ عَادَاهُ فَهُو رَافَضَيُ اسْتَحَقَّ غَضَبُ اللَّهُ فِي الدُّنيا وَالْآخَرَةُ وَلَّق الذل والتعب في حياته وبعد مماته ٠

ومن قوله ولعلها في مدح والدهأيضا :

ألا أيها البكري إنك مفرد وفو قك أعلام المسرة تفرد وذكرك بالمعروف شاعبلاخُنـًا ومدحك في الأعناق در منضد منضد وكل امرىء عاداك أو قصدالأذى عليه من الرحمن خزى مؤيد ومن صدنى عن مدحذاتك سيدى فذاك أبو جهل وأنت محمد

فانظر إلى البيت الأخير وما فيه من قوة . فالمنكر لمدح والده كافر بيشبه أبا جهل في كفره وجحوده . وقد شبه والده بالنبي محمد عَلَيْكِيْنِ • وله في مدح والده أيضا:

لدار محمد البكريِّ زوروا وخلُّـوا عنكمو ذكر السواء محمد عقد عين الدين حقاً فن عاداه في شكل الهواء وقال:

عصابة الصديق قالوا محمد لا يضاهى العباد قضاها له الخلافــة حقا رب و قال :

عابد الرحرف أضحى قطب مصر بحقيق ماز فخرا وعـــلوا وهو فـرع لعــــيق فِن هذه الأمثلة وغيرها نعلم أن أبا المواهب اتخذ من شعره وسيلة الدعاية الناس إلى الالتفاف حول البيت البكري، والتفاني في حب أفراده، والإخلاص لهم ، والابتعاد عمن سواهم. والتحذير من معاداة هذا البيت لما في ذلك من الكفر الذي يؤدي بصاحبه إلى النار.

#### ومن قوله :

عبد الإله البكرى مواهبى الأزمان سبط النبى الهسادى المصطنى العدنات صلى عمليه دبى والآل والإخوات مع السلام الزائد له من الديان

وله غير هذا كثير تمجده منبثا في ديوانه . وشعره سهل لطيف لا أثر للتكلف فيه .

#### \* \* \*

ومن الشعراء البكريين الذين ظهروا فى القرن الحادى عشر: أحمد بن عبد الرحمن الوارثى المصرى الصديقى الإمام الكبير المفسر المحدث المتوفى سنة ١٠٤٥ ه (كان (١) من الأدب فى سنامه وكاهله ، تحوم الآراء حول موارده فترتوى من مناهله . وله نظم و نثركما انتظمت الأزهار بعد ما انتثرت إعليها درارى الأمطار » فمن نظمه قوله يمدح أحد وزراء مصر :

يا أيها المولى الوزير ومن لـه منن حللن من الزمان وثاق من شاكر عنى يديك فإننى من عظم ما أوليت ضاق نطاق من شخف على يديك وإنما ثقلت مواهبها على الأعناق. وقال:

وكم لله من نعم يعم الكون ما طرها تذكرنا أوائلها بما تولى أواخرها

<sup>4.1/1</sup> LKmi 1/1.7

ولكن ديوان شعره لم يصل إلينا ، ولا نعرف من نظمه سوى مقطعات قليلة وردت في خلاصة الأثر .

وأحمد البكرى المتوفى ١٠٤٨ ه وهو ابن زين العابدين « (١٠ كانت له الهد الطولى فى تفسير القرآن ، وإليه النهاية فى علوم الطريق ومزيد الإتقان ، مع كرم يخيجل المزن الهاطل ، وشيم يتحلى بها جيد الزمان العاطل . وجاه عريض و تمكين ، ومكان عند الناس مكين . يستلمون أركانه كما تستلم أركان البيت العتيق . ومن مؤلفاته كتاب جعله على أسلوب « لوعة الشاكى ودمعة الباكى » سماه « روضة المشتاق وبهجة العشاق » وله شعر يدل على علو محله وقصده الشعراء من كل ناحية ومدحوه »

ومن هؤلاءالشعراء فتح الله النحاس المتوفى سنة١٠٥٢ ه حيث يقول (٢):

يا بنى الصديق لى فى حبكم شأن عجيب كل يوم منه فى لحمى وفى عظمى دبيب حسكم آل أبى بكر ربه عجرى الذنوب عضم دينى ومن يبغضكمو طاع مريب غضب الله عليه فهو بالحق كذوب عضب الله عليه فهو الحال المهيب ذكركم عند ملوك الأر ض تعويذ وطيب ذكركم عند ملوك الأر ض تعويذ وطيب أبن زين العابد بن السيد البر الوهوب أبن من يصدع بالحق ويعفو ويثيب ابن من يصدع بالحق ويعفو ويثيب أبن من كان به الغو ث مع الغيث يصوب شاهد الحضرة واخ تيص وناجته الغيوب

١١) الحلاصة ٢/١١ (٢) العقود الدرية في الدواوين الحلبية ٢/٢

واستمر الفيمض لل أستاذ والفتح القريب بلبل الحق لسان ال غيب تعطال سكوب

والتماليم البكرية واضحة فى هذه القصيدة كل الوضوح. فالشاعر يقول إنه يحب آل أبى بكر حبا امتزج بلحمه ودمه ويرى أن حبهم سبب لغفران الذنوب، ودينه الذي يدين به . ومبغضهم كافرحق عليه غضب الله .ويقول إن الملوك يتموذون بذكرهم ، أي يتخدون ذكرهم تعاويذ وتمائم يتقون بها الشرور والمصائب. وإن الله يصطفى منهم في كل عصر إماما بحيث لايخلو عصر من وجود صديق بكرى . ثم أشاد بمناقب أحمد البكري صديق زمانه الذي ورث الصديقية عن آبائه.

وقال:(١)

وأنت ابن صديق خير السَّبيئين خير الأواخر خمير الأوال ألست ابن من فضله قد أتى على ألسن الوحي من ذي الجلال؟ أيخنى سنـاك وأنت الشهـا بعلى الرافضية أهل الضلال؟ فن ذا يساميك أو من يدا نيك أومن يقاويك يوم النضال؟ لك الحال والقال في نحر شانيك من ذا مواضٍ ومن ذا عُو َالْ فياويلَ أعداك إن مجلَّت أو ُقلْ تَ الله أكبر يوم النزال

فالنحاس يقول إن أحمد البكري منحدر من ذرية أبي بكر صديق النبي محمد صلى الله عليه وسلم ، أفضل الأولين والآخرين · وأن القرآن قد شهد بفضل أبي بكر . ثم عجب من الرافضة أهل الضلال الذين ينكرون مكانة البكريين . ويجب أن الاحظ أن الشاعر لم يذكر ﴿ الرافضة أهل الضلال ﴾ عبثًا ، وإنما جاء تعريضه بهذه الطائفة لوجود قوم يتعصبون لآل على ويرون أنهم أحق بالتقديم من البكريين ، وينكرون التعاليم البكرية . والأبيات التالية تعريض شديد بهؤلاء الخصوم، وإشادة بمناقب الممدوح وفوة بأسه

<sup>(</sup>١) العقود الدرية ٢ / ٣٤

وعظیم فتکه بأعدائه . وقد یتبادر إلی الذهن من قول الشاعر « یوم النزال ؟ أن حروبا نشبت بین البکریین وخصو مهم ، ولکن الواقع غیرذلك . وقال : أبی الله إلا أن یکون لك البقا وشابیك إلا أن یکون له الرغم وعلمك إلا أن یکون مجسدا فأنت لسان العلم ما نطق العلم وما الویل کل الویل إلا لحاسد عرانین مجسد کلها فی العلاشم ذوی صاحب الغار الذی أنت منهمو

ذوى الصدق إن قالوا ، ذوى العزم إن هموا عصابة ترب المصطفى أنجم الهدى عليكم سلام الله ما نجم النجم دعوا خصمكم يكفيه في يوم بعثه فإن إله العالمين له خصم

فى هذه الأبيات تعريض بخصوم الممدوح الذين كفروا بالله بسبب عدم إيمانهم بالتعاليم البكرية التى تجعل حب آل أبى بكر أساسا لصحة إسلام المسلم . وحسب هؤلاء المنكرين أن الله سيكون خصا لهم يوم القيامة ، وأن مصيرهم سيكون فى نار جهنم . وأشاد بفضائل البكريين نجوم الهدى وأثمة الدين .

\* \* \*

أما ديوان أخمد البكرى فلم يصل إلينا، وإنما وصلت إلينا بعض مقطوعات من شعره ، نذكر منها على سبيل المثال قوله يمدح السلطان مرادا

آلُ عَمَانَ عَمَ دولة إلى المعاد () عمر الله بهم كل أقطار البلاد وحباهم ...طوة دأمًا بين العباد وعا الله مهم كل أرباب العناد

 <sup>(</sup>١) المرهة الزهبة ورفة ٥٠ محطوط ٢٢٦٦ تاريح ٠

كم أزالوا ضيغها عن سبيل الحق حاد وأبادوا عسكر الرف ض عن حسن اعتقاد خلف عن سلف سلكوا طرق الرشاد منهمو إلا وساد

نظم أحمد البكرى هذه القصيدة عقب انتصار السلطان مرادعلى دولة إيران الشيعية . وكان من الطبيعي أن يطرب الشاعر البكرى لهذا الانتصار الذي قضى على الرافضة . و نوه بعقيدة أهل السنة التي يدين بها العثمانيون .

وربما كانت هناك دوافع نفسية هيأت الشاعر لنظم هذه القصيدة وغيرها مماعسى أن يكون قد نظمه في هذا المقام. فقد مر بنا في مدائح النحاس له تعريض بخصومه من الرافضة أهل الضلال. فأراد الشاعر أن يروى غليله من هؤلاء الخصوم، فمدح السلطان مرادا، وأظهر الشماتة بهزيمة الرافضة. ولن. يستطيع خصومه بالطبع أن يردوا عليه في تلك المناسبة.

## ومن شعره:

أحن إذا رُجن الظلام تشوقا إلى زمن بالقرب زاد تألقا وأقطع ليلى ساهرا متفكرا لعل زمان الأنس يسعف باللقا

وقد أولع بنظم الألغاز ، وكان له فيها الباع الطويل، فمن ذلك قوله

غزالة في بردها رافله تقتنص الأسد من القافله في حرم الأمن وقد خلتها قائمة بالفرض وبالنافله قلت لها رق فقالت لمن كأنها عن مطلبي غافله ثم انثنت تلفز لي باسمها لغزا به أفكارنا كافله مااسم خماسي وتصحيفه شبه بدور لم تكن آفله في سنة المختار خير الورى بيانه وهي له شاملة

فى سِنة نبه مستيقظا وإن تشا فى سنة كامله وهذه المقطوعة عتاز بالسهولة والوضوح والبعد عن الصناعة اللفظية .

\* \* \*

و محل زين العابدين البكرى المتوفى سنة ١٠٨٧ ه وفيه يقول صاحب خلاصة الأثر (١) دكان فصيح العبارة، طلق اللسان، كثيرالفوائد ، جم النوادر وكانت الولاية ظاهرة عليه مع الدين المتين، والعقل السكامل، والتظاهر بالنعمة في الملبس والمأكل والخدمة . وكان من أحسن الناس خلقاً وخلقا، مبجلاعند الكبراء والوزراء ، ذاجاه عريض ، معتقدا عندعامة الناس وخاصتهم ، مسموع الكبراء والوزراء ، ذاجاه عريض ، معتقدا عندعامة الناس وخاصتهم ، مسموع السكامة ، مقبول الشفاعة ، يرجع إليه في مشكلات الأمور . اشتغل بطلب المعلوم وأتقنها ، وبرع في كثير من الفنون سيها علم التفسير والحديث . وكان العلوم وأتقنها ، وبرع في كثير من الفنون سيها علم التفسير والحديث . وكان في علوم القوم وأصول التصوف قدم راسيخ . وأقبل على التدريس إلى أن صار رئيس البيت البكرى . فكان يدرس على عادة أسلافه في الجامع الأزهر في الليالي المشهورة كليلة المولد والمعراج والنصف من شعبان . ثم لما كبرترك ذلك كله واستقل بالإفادة في بيتهم المعمور »

وقد نول في ضيافته كثيرون من الأدباء والعلماء الوافدين على مصر منذكر منهم المحبى والد صاحب خلاصة الأثر ، وقد ألف كتاباً عن رحلته إلى مصر وكان المحبى متعصبا للبكريين فكتب عن محد زين العابدين فصلاجاء فيه دفرع غصن الدوحة البكرية ، وفبن الشجرة الطاهرة الصديقية التي لم تزل من البركة والسمو في الماء ، أصلها ثابت وفرعها في السماء . رو نق الليالي والأيام ، وتاج رأس العلماء الأعلام ، مهجة الجميع ورواء حسنها البديع ، من أضحت له في العلوم الحقيقية الرتبة الشاخة ، وفي المعارف الإلهية القدم الراسخة ، ولو لم يكن له من عموم الشرف إلا خصوص هذه النسبة لكفاه ذلك في الفخر وعلو الرتبة ، وناهيك فحراً بأنه من ذرية من اختاره الرسول للصحبة والمصاهرة ، واصطفاه و ناهيك فحراً بأنه من ذرية من اختاره الرسول للصحبة والمصاهرة ، واصطفاه

<sup>(</sup>۱) ۳/۲۲ ، (۲) مخطوط رقم ۸۷ جغرافیا

للخلافة على ملته وشريعته الطاهرة • فيحق لأهل السنة والجماعة أن يطوفوا ,ويسعوا لملى هذا البيت في كل وقت وساعة >

كما ذكره إبراهيم بن عبد الرحمن الخيارى المدنى في رحلته إلى مصر عثل ماتقدم .

وقد ترك محد زين العابدين ديواناً اشتمل كايقول صاحب خلاصة الأثر على نفائس القصائد والموشحات ، والمقاطيع والألغاز . ولكن ديوانه لم يصل إلينا ، بل وصلت إلينا مجموعة من شعره في كتأب ألفه أحد أتباعه ؛ المسمى بدر الدين ؛ وهو كتاب « المجاز في رحلة عدازين العابدين إلى الحيجاز » فمن هذه المجموعة قصائد في التصوف والحب الإلهي . ومنها قصائد في الدعاية لآل أ في بكر . مثال ذلك قوله :

> وأسهمنا قتالة فهيى لاتذر عنيق العتيق الجد أفضل صاحب فسلم لنا تسلم ولاتك منكرا وإن غرَّكُ الشيطان يوما فلاتقف وخالفهوىالنفس الذميمةواتبع وكن عبد حق مخلصا في ودادنا

ونحن حمساة الحي والحال شاهد بمشهدنا الأعلى عن الحق بالحق إذا جردت أسيافنا بمجالها يشب لظاهافي دجي النقع كالبرق عدوا يعادينا بحبهل ولاتبتي خليفة طه المصطفى أشرف الخلق فيوقعك الإنكارفي الهءووالحرق بموقفنا نرميك في أضيق الطرق نصحتك فاسمع إذأردت نصيحة ودع عنك مليش النفس و الكبر بالحق هوانا ولأتخشهوانا معالصدق تنال الذي تهوى وتظفر بالمتق

فالأبيات الأولى في الحماسة وتهديد الخصم بالقتل والإنداء في أبيا. ث الله ال بقية القصيدة عن جده عتيق، وما خصت به ذريته ، ووجرب الانقياد والالتفاف حولهم ، وعدم التصدي لهم بالخصومة التي تؤدي بسامها إلى نار جهم . ومن قوله :

وأكرم من أسدى الأمان لخائف مرايا مزاياها لكل مكاشف تحير فى أوصافها كل واصف. إلى عين أعيان حماة خلائف وندمان حاني من دهور سوالف. أهز بسكر الشكر فيهم معاطني مقام تعالى فوق أعلى الرفارف

فنحن بنى صديق أشرف مرسل مشاهدنا جلت فجلّت بنورها فجاهد تشاهد من سناها أشعة تدائت بنورالفضل منقدسالبقا همو رفقتي في حضرة العز والتتي أقمت بهم فی مرکز الجمع مفردا أنا وارث الأسلاف لى بسلافهم

ومنها:

فمن نور شمس الأصلوصلي محقق وقد نشرت بالمكرمات صحائني فطف شرق أقطار البلاد وغربها لتسمع ماتنبى بصدق هواتني

فني الأبيات الأولى يحدثنا عن الحقيقة البكرية التي ورثها عن آبائه الذين. كانوا مأمن الخائفين . ويذكر أن وراثته للحقيقة البكرية جعلت له مقاما ممتازاً عند الله وعند الناس. وفي الأبيات الأخيرة ينوه بقوته وبأسه وهيبته التي خصه الله بها حتى غداكالسلطان الجالس على عرشه يسمع لهويطاع أمره. وقد ردد هذه الآراء في معظم شعره . فانظر إليه حين يقول :

إنى محمد زين العابدين أبى وثاني اثنين جدى صاحب الهادى وحين يقول:

نحن قوم مرن آل صديق طه خلفاء عنه بحال وقال

وحين يقول :

وأنا ابن زبن العابدين محمله جدًّى عتيق والعتيقة مشربي

مجدنا قد علا على فرق فرقد فتمسك بنا تعز وتسعد

قد طبت فىروض المعارف مغرسا من كأسها خمر الحقائق تحتسى.

وحين يقول :

واسجد بمحراب الشهود وافترب لنا بنا ولا تخف من مكر واسلم وعد مسلما بعز"ة وادخل لحان بكرنا يا بكرى وارو الحديث عن عتيق راحنا لجدك العتيق عالى القدد أنا الفتى وابن الفتى بلا مرا جدى أبو بكر صديق الطهر

وهكذا اتخذ شعره وسيلة للدعاية للبيت البكرى كما فعل غيره من لدعاة والصديقيين .وله قصائد في الشكوى من أهل العناد والضلال مثال ذلك قوله :

ضلت عقول اهل العناد عن سُبِيْل أهل مودَّ تكُ عَلَى مَا الله الله الله عن حضرتك من حضرتك عن حضرتك

ركبو جواد غرورهم وتطاولوا بفجورهم وتغصبوا فی زورهم

وبعُوا على أهل الرشاد الصادقين بخدمتك

كل يقول أنا أنا بالجاه قد نلت المنى وأظنهم نالوا العنا

> وكبيرهم وصفيرهم وجليلهم وحقيرهم

ظل وللظل النفاد ولك البقاء بقدرتك . . . النخ .

وهذا من الشعرالعذب الرقيق.

经 終 张

ننتقل بعد ذلك إلى القرن الثاني عشر لنتابع الدراسة لشعر البكريين .

كان يعيش فى أول القرن من شيوخ البكريين: زين العابدين. وقد نرل عبد الغنى النابلسى الذى زار مصر سنة ١١٠٥ ه فى ضيافته، وتحدث عنه كثيرا فى كتابه الذى ألفه عن رحاته واسمه ( الحقيقة والمجاز فى الرحلة من الشام إلى مصر والحجاز» فقال () « . . . ثم لم نزل سائرين إلى أن وصلنا إلى منزل الهمام، بركة الأنام النبيخ زين العابدين البكرى الصديق فتلقانا بصدره الرحيب ، وجلست عند حضرته حصة من الزمان فى مجلسه المطل على بركة الأزبكية ذات الروّت والريحان ، التى فيها نفيحة من نفيحات الجنان وتذاكر نا معه فى بعض المسائل العامية ، والمطارحات الأدبية ، والقصائد وتذاكر نا معه فى بعض المسائل العامية ، والمطارحات الأدبية ، والقصائد الشعرية . واجتمعنا هناك عنده بقريبناو نزيز الفاضل الكامل محمد أمين (٢) المحبى الشيخ فى دارلصق ذاره ، بحيث لم نخرج عن ظله وجواره » .

وقال في موضع آخر (٣) . « . . . . وكان الشيخ زين العابدين قد دعانا في ذلك اليوم إلى ضيافته ، وكان المجلس حافلا بأفاضل العلماء وأعيان الكبراء . وحضر السماع وتحركت الآلات ، وسكنت النفوس والأصوات . ولم نزل في ابتهاج وسرور ، ومؤانسة وحضور حتى مدت الموائد وجرت العوائد . وكان ذلك في المجلس المطل على بركة الأزبكية . ثم بعد صلاة المغرب بالجماعة فتح باب هاتيك القاعة . فدخلنا من دهليز مفروش بأنواع الأحجار ، وقد أوقدت الشموع حتى كان ذلك الليل كأنه النهار . فوصلنا

<sup>(</sup>١) ورفه ۹۱ مخطوط ۲۳۴ جنادا.

<sup>(</sup>٢) هو صاحب خلاصة الأثر.

<sup>(</sup>٣) ورقة ١٠٣.

إلى ميدان مفروش بالرخام والمرم في ألوان كأنه قلائد العقيان . وهناك إيوان يقابله آخر أوسع من صدر الكرام ، وأجل من صفحات الوجوه ، وأعطر من الزهر في الأكمام . ورأينا الثريات من القناديل المشعولة ما تبقى بهجته النفوس والعيون مشغولة . وانطلقت مباخر العود ، وقامت مواسم الشهود . ونادى لسان الحال حين خاطب وقال :

يا صاحب العودين لا تهملهما حرّك لنا عوداً وحرّق عودا إلى أن قطعنا حصة من مسافة الليل ، وتقلص ضوء الثريا فشمر للمغيب الذيل ، فقدمت المآكل السكريات ، والحلاوات الشهيات . ثم قدم العود والعنبر المشهور ، وأنهل ماء الورد من تحت غمام البخود . وقد تفرق الجمع ووقف نور اللمع » .

وقال فى موضع ثالث(١) « . . . نرلنا إلى مجلس الشيخ زين العابدين. حتى صلينا الظهر ، ثم ركبنا وسرنا معه إلى دارهم الأولى التي كان يسكنها السادة البكرية سابقاً بالقرب من قناطرالسباع ، ذات قصور عالية ، أرخصت غيرها وهى غالية ، ورياض أنيقة ، وكيفها التفت وجدت حديقة . وفيها مجلس مطل على بركة الفيل ، كل كثير من البلاغة فى وصفه قليل . لطيف الأرجا ، هو لنور الكال معتمد وملجا . يحيط به شبكات من الخشب المدهون ، مطلة على حوض من الرخام الملون بفنون . وعلى حافة ذلك الحوض شكل رقعة الشطرنج من الحجر السماقي والرخام ) .

«ثم دخلنا فى تلك الدار إلى بيت الولى العارف بالله تعالى الشيخ بحلال الدين البكرى الصديق – رضى الله عنه – وهو الذى كان يسكنه فى أيام حياته . وتبركنا به وبآثاره القديمة ، ومعاهده العظيمة . ودخلنا إلى قاعته التى هناك المسماة بقاعة التجلى ، فإن الشيخ جلال الدين المذكور .

<sup>(</sup>۱) ورقة ۲۰۱

فتح عليه فيها لماكان ملازماً للخلوة والعبادة والعزلة بها ، وهي مقفلة لايدخلها أحد إلا القليل ، ففتحت لنا ودخلنا إليها معالشيخ زين العابدين ، فرأيناها قاعة صغيرة جداً بإيوانين متقابلين ، وهي لطيفة البناء ، ظريفة الفناء ، بها النور الساطع ، والسر اللامع القاطع » .

ولا شك في أن عبد الغنى النابلسى قد أعطانا فكرة واضحة عن بيئة البكريين في القرن الثاني عشر ، وحدثنا عن الندوات العلمية والأدبية التي كانت تعقد في قصورهم ، وتضم عدداً من رجال العلم والأدب. وفي رحلته قصائد كثيرة من نظمه و نظم غيره من الشعراء في مدح زين العابدين وأخيه محمد أبي المواهب ، وكثير من هذه المدائح تبدأ بوصف بركة الأزبكية وما يحيط بها من الحدائق والقصور ، ثم يتخلص أصحابها من ذلك إلى المدح ، انظر إلى قول مجل أمين المحيى :

واستمر في هذا الوصف إلى أن قال :

فاختر هنالك مربعاً تُكُنفى به كل ً الأذيّه وتقيم موفور المنى وتحفك المنن الخفيّه في ظل زين العابديد بن الشهم أستاذ البريه موكى أناخ المجد في أعتابه البيض النقيه

فالمدرسة البكرية امتازت بهذا الشعر الكثير الذي نظم في وصف الحدائق والبساتين ، والقصور والبرك ، والنسيم العليل وما يتركه في النفس من أثر . ولعبد الغني النابلسي قصائد من هذا القبيل نذكر منها :

رعى الله من مصر على القرب موردا به النيل وافى ماؤه يُذهب الصدا

يسبعونه بالأزبكية بركة مباركة كل المياه لها فدا تظل بها الأمواج ترسم نقشها كوجه عروس لاح فى الحسن مفردا واستطرد من هذا الوصف إلى ذكر قصور البكريين ثم انتقل إلى المدح فقال:

وفيها شبابيك عليها مطلة وعيدانها صيغت لجيناً وعسجدا لها قطبنا البكرى يبدو بر وشن له مُم مم معلوء من العز والهدى

وهذا الشعركله من وحى البيئة ، وهو خير من الغزل المتكلف الذى كانت تبدأ به المدائح . وخير من ذكر الأماكن الحجازية التى اعتاد الشعراء أن يرددوها فى قصائدهم . ويبدو من رحلة النابلسى وغيرها من كتب الرحلات والتاريخ أن القاهرة كانت تتمتع فى ذلك العصر بكثير من البساتين ، وبعض البرك . وكان الأمراء والأعيان يشيدون قصورهم حول تلك البرك . وهؤلاء الأعيان — ومنهم البكريون — لا يكتفون عاحول هذه البرك من البساتين ، بل يخرجون للنزهة فى جهات بولاق وقصر العينى والروضة ومصرالعتيقة ويتبارى أدباؤهم وشعراؤهم فى وصف تلك الجهات ، ومافيها من زروع وطيور ودواليب . قال عبد الغنى النابلسى وقد خرج للنزهة فى صحبة زين العابدين « . . . ثم مهرنا هناك على الروضة وهى جزيرة مصر ضحبة زين العابدين « . . . ثم مهرنا هناك على الروضة وهى جزيرة مصر خات الحسن المشهور ، المشتملة على الخضرة وألوان الزهور الخ . . .

وقال فى موضع آخر د . . . وتوجهنا إلى الجهة المشهورة بقصر العينى ، فدخلنا إلى منتزه لطيف الأوصاف ، متسق الأكناف . فيه أنواع القواكه والثمار ، ومحفوف بفنون الرياحين والأزهار . وفيه دولاب لإخراج المياه بالدواب . وهناك بركة من الماء وسواقي جارية رقيقة الهواء . فجلسنا شحت تلك العرائش من العنب وحولنا هاتيك الغصون المائلة ميل العرائس عذبة الشنب ، إلى أن حضرت المائدة ، وحصلت من الاجتماع الفائدة . . . ثم عدنا

سمن ذلك المزار في أخريات النهار وقد امتلاً نا سروراً ، وقلدنا بعقود اللطائف الأدبية أعناقاً ونحوراً » ، ثم أورد له شعراً نظمه في وصف هـــذا البستان وما فيه من الدواليب .

وقد زار عبد الغنى النابلسي مدافن العائلة البكرية ، ونظم قصيدة نوه فيها بشأن أقطاب البكريين ، و بما خصوا به من المناقب والفضائل ، ووراثتهم المحقيقة البكرية . كما نظم قصيدة حينما دخل قاعة التجلى المتقدم ذكرها ، . حاء فيها :

لما دخلت عاعة التجلِّي قلوبنا مالت من التَّملِّي وكيف وهيمن جلال الدين في جلالها وهيبة التجلّي أَعنى بهالمكرى نسل الصادق العتيق كوكب الهُدكي الأجل ا صاحب طه الخليفة الذي عنه نشا في أشرف المحل ومنها:

لا زال منهم واحد فواحد في كل عصر بالمقام الإلِّل ومصر لازالت بهم محفوظة وأهلها لشمسهم كالظل

فالناباسي كما يبدو من هذه الأبيات مؤمن إيماناً عميقاً بما يقول به البكريون من وجود صديق بكرى على الدوام بحيث لا يخلو عصر منهم . . وقد أورد في رحلته بعض قصائد من شعر زين العابدين ، نذكر منها :

أَنَا نَجِلِ الصِّدِّيقِ غير مُدَافع لَى في نسبتي وغير ممانَع أ أنا أصبحت للمفاخر جامع أنا زين العباد فانهض وسارع لى فإنى لكل خير مَظَنَّهُ

ولنترك عبد الغني النابلسي لنلقي نظرة على مصطفى بن كال الدين البكرى المتوفى بالقاهرة سنة ١١٦٢ هـ وهو ليس من البيت البكرى ، وإنما أصله من الشام ثم جاء إلى مصر واستوطنها. وله مؤلفات كثيرة موجودة مدار الكتب المصرية . وربما لقب بالبكرى لانتمائه إلى الطريقة البكرية أو لانتسابه إلى بكرية الشام . وقد نظم في شيوخ البكريين بعض المدائح. نذكر منها:

أهل المكانة والأمانة والتقى من مدحهم في سورة الأحقاف إذ تتبع الأبناء للأسلاف

. أهل الصديق مقرهم عال به ومنها فی مدح أبی بكر :

غار الوفا يا وافر الإسعاف. يا منقد الإسلام يوم سقيفة وجعت به الأرواح خوف طواف

يا أول الخلفاء ثاني اثنين في فسكت عاموداً له وقتلت مُن تداً فعاد الأم للإيلاف

وفي قوله ﴿ من مدحهم في سورة الأحقاف ﴾ إشارة إلى قوله تعالى. ﴿ رَبِّ أُوزَعَنَّى أَنْ أَشَكُرُ نَعْمَتُكُ الَّتِي أَنْعَمَتَ عَلَى ﴾ إلى قوله ﴿وأصلح لى في ذريتي ، وقد مر بنا ما يزعمه البكريون بخصوص هذه الآية .

وقد بقيت المدرسة البكرية حاملة لواء الدعاية للسكريين على النمط المتقدم. حتى العصر الحديث. فهذا محمد البكرى الذي عين شيخًا للسجادة البكرية عام ١٢٧٧ ه كان قبلة أنظار الأدباء والشعراء . وقد مدحه شهاب الدين. المصرى بقصيدة جاء فها:

وإذا خفت صولة الدهر فاقصد آل صديق أحمد المختسار هم مقر الأمان مجلَى الأماني مظهر الخير موضع الأسرار تحييهم منزل الرضا وحماهم حيث تميحى كبائر الأوزار لاح فيهم كالبدر بين الدراري. صفوة الصفو خيرة الأخيار

هم نجوم الهدّى ولا سيا من وهوشيخالشيوخ مولىالموالى وفي سنة ١٨٩٢ م تولى مشيخة السجادة السيد توفيق الكري . وقد أُقيمت بهذه المناسبة حفلة رسمية في قصر عابدين حضرها جم غفير من علماء الإزهر ورجال الطرق الصوفية . وبعد أن شرب الحاضرون القهوة نهض الخديو عباس وقلد الشيخ تاج الشرف . ثم نزل السيد توفيق ومعه مشايخ الطوق الصوفية وكبار العلماء وسار في موكب ضخم حتى وصل إلى قصره يالخرنفش. وهناك أقبل عليه الشعراء مهنئين مادحين. ومن هؤ لاء الشيخ حمزة فتح الله الذي يقول من قصيدة طويلة :

إنَا 'نهــتني المـكرمات وأهلَـها بجليفها من بعد حسن عزاء توفيقها البكري فرع أرومةالصد يق زهرة دوحة الزهراء العالم النحرير والعكم الذى أحيا رسوم المجد والعلياء ومنها

يا ابن النبي إليك أوف د مخلص أمدوحة تمشي على استحياء فَإِلَيْكُهَا جَهِدَ الْمُقَـلُ لَأَنكُمُ فَي غَنية عَنِي مَدَحَةُ وثناء

وفي أول مارس سنة ١٩٠٣ صدراً من خديوى بتعيينه نقيباً للأشراف، عُدحه بعض الشعراء ، منهم أحمد نسيم الذي يقول :

فهل بهنيك نظماً أم بهنيها ؟ خذ النقابة والعلياء تحملها إلى رحابك والرحمن يحميها غابت زماناً وبانت بعدأن حجبت . كأنها الشِمس تمثيلا وتشبيها غانهض بها يا ابن آل البيت ماطلعت شمس الضحى نهضة لله تبغيها حتى يقول أبو بكر لصاحبه بشراك عباس أعطى القوس باريها

بشراك توفيق أنت اليوم راعيها ٤١ . . . . . والآن قد فرغنا من دراستنا لشعرالبكريين. وأهم خاصية لهذه المدرسة على كما مر بنا تقديس ذرية أبى بكر ؛ ودعوة الناس إلى الإيمان بالتعاليم البكرية التي تقدم ذكرها. ومن خصائصها كذلك تلك الروح الصوفية المتأثرة بابن الفارض وابن عربى. والميل إلى وصف الحداثق والبساتين على والجداول والبرك ، والأشجار والطيور والدواليب ، وغير ذلك ممن مظاهر الطبيعة. وهي بذلك قد أضافت إلى الأدب المصرى في العصر الذي مدرسه ثروة طائلة من النثر والشعر والموشحات والأزجال.

# الفصل لثالث

# المدرسة العناوية(١)

سندرس في هذا ألفصل الشعر الذي قيل في آل البيت. وأول شاعر نصادفه هو بهاء الدين العاملي الذي وفد إلى مصر سنة ٩٩٢ وأقام بها مدة من الزمن ، وألف بها كتابه (الكشكول) وفيه قصيدة (١) من نظمه تحت عنوان ﴿ وسيلة الفوز والأمان في مدح صاحب الزمان › وهي :

على ساكن الغبراء من كل كيسًار تمستك لا يخشى عظائم أوزار وألقى عليه الدهر رمقود كخوّار كغرفة كف أو كغمسة منقار وصاحب سر الله في هذه الدار على العالم العُـلُوسي من دون إنكار وليس عليها في التعــّـلم من عار بغير الذي ترضاه سابق أقددار

خليفة ربِّ العالمين فظُّلهُ هوالمروةالوثــَقىالذي َمن ْ بذيله إمام هدًى لاذ الزمان بظله علوم الورى فى جنب أبحر علمه إمام الورى طودال نهى منبع الحدى به العاكم السفلي ليسمو ويعتــِلى ومنه العقول العشر تبيغي كمالها أَنَا حُمِدًة الله الذي ليس جاريا ويا مَن مقاليد الزمان بِكُفِّه ° وناهيك من مجد به خصه البارى

<sup>(</sup>١) كانت سياسة الدولة المُمانية في ذلك الوقت تقضى بإبجاد فرق تتنافس فيما بينها على النفوذ ، وهي تقف بعيداً مطمئنة إلى سلطانها . فشجعت قيام حزبين كمبيرين من المماليك ها : القاسمية والفقارية. ولم يكن عندها ما يمنع من قيامفرقة تناظرالبكريين، وبهذا نفهمالسر فيطهور النرعة العلوية إلى جانب النرعة البكرية . على أن النرعة العلوية بدأت بمدح أصحاب الأضرحة من آل البيت ، ثم أخذت تشتد يوما بعد يوم نتيجة لاضمحلال النفوذ العُمَاني وطهور المماليك كحكام حقيقيين للبلاد .

<sup>(</sup>۲) س ۸۸،۸۷

أغث حوزة الإبمان واعمر ربوعه وأُنقذ كتاب الله من يد عصبة يحيدون عرس آياته لرواية وفىالدىنقد قاسواوعاثواوخبطوا وأنعش قلوباً في انتظارك ُقرِّحت وخلِّص عباد الله من كل غاشم وعجِّل فداك العالمُون بأسرهم تحاذره الأبطال فى كل موقف

فِلْم يَبِق مِنْهَا غَيْرِ دَارِسَ آثَار عَصْو او تماد َو افى عتو يُو إصرار رواهاأ بوشميونءن كعب الاحبار بآرائهم تخبيط عشواء معثار وأضجرها الأعداء أيَّـة إضجار وطهر بلاد الله من كلكَفَّار وبادر على اسم الله من غير إنظار تجد من جنود الله خيركتائب وأكرَم أعوان وأشرَف أنصار بهم من بني همدان َ أخلص ُ فتية ﴿ يخوضون أغمار الوغي غير ُ فكَّار بكلُ شديد البأس عبل شمر دل إلى الحتف مقدام على الهول مصبار وترهبه الفرسان في كل مضمار أياصفوة الرحمن دونـَـك مــدحةً كدُرِّ عقود في ترائب أبكار

وقد أثبتنا هذه القصيدة كلها نظراً لأهميتها. فهي تسجـل الآراء الشيعية التي نشرها العاملي في مصر في ذلك الوقت . فصاحب الزمان هو خليفة الله الذي مد ظله على العالم . وهو العروة الوثقي ، ومن تمسك به نجا . وهو الإمام الهادي الذي حاز جميع المعارف والعلوم. وهو منبيع الهدي ، وصاحب الأسرار الإلهية في الدنياً . ومنه تستمد العقول العشر كمالها . وهو حجة الله الذي تجرى الأقدار بإرادته ، ويمضى الزمان بمشيئته . ثم أخذ الشاعر يخاطب صاحب الزمان طالباً منه أن ينقذ الإيمان ويعيد إليه رونقه وبهاءه وجدته ، لأن ربوعه قد تهدمت وزالت ، ولم يبق منها سوى أطلال بالية . والقرآن أصبح في يد قوم عتاة عصاة ، أهملوا ما جاء فيه واتبعوا ما روى عن كعب الأحبار وغيره · ثم إنهم اتخذوا القياس في أحكام الدين ، واجتهدوا بآرائهم ، وضلوا سواء السبيل .

وبعد أن وصف الشاعر ماوصل إليه العالم من فساد وأنحلال ، التمس من

صاحب الزمان أن يظهر فإن القلوب متعطشة لرؤيته . وأن ينقذ العالم من الظلم والطغيان، ويطهر البلاد من الكفار . وسيجد في انتظاره جيشاً من جنود الله من بني همدان المعروفين بالإخلاص له ، والمشهورين بالشجاعة والإقدام. وخصص بني همدان لأن المتعارف عند فريق من الشيعة ومنهم الإثنا عشرية أن الإمام المنتظر سيظهر في بني همدان. ومن العجيب<sup>(١)</sup> أن رجال الدين في مصر لم ينكروا على بهاء الدين هذه الآراء مع ما فيها من تعريض بأهل السنة ، وما جروا عليه في الأحكام من القياس والاجتماد · . ومع قوله إن كتاب الله أصبح في يد عصبة من الكفار .

وله قصيدة أخرى ردد فيها المعانى السابقة نذكر منها:

صاحب العصر الإمام المنتظر من عما يأباه لا يجرى القدر مُحجِـة الله على كل البشر خير أهل الأرض في كل الخصال من إليه الكون قد ألتي القياد مجرياً أحـــكامه فيما أراد إن تزل عن طوعه السبع الشداد خر" منها كل سامي السمك عال . شمس أوج المجد مصباح الظلام صف وة الرحمن من بين الأنام الإمام أبن الإمام أبن الإمام قطب أف لاك المعالى والحكال يا أمين الله يا شمس الهُ عني يا إمام الخلق يا بحر الندى عِبِّاَن عِبل فقد طال المدى واضمحل الدين واستولى الضلال

ثم إنه خصص في كتابه ( الكشكول ) فصلا طويلا عن السيدة فاطمة ، ﴿ فَيُهُ كُثِيرًا مِن مِناقِبُهَا وَفَضَائِلُهَا . وأورد أَخْبَاراً مِتَفْرَقَة عَنِ الْحُسِينِ ابن على وبعض كبار آل البيت .

وفي تلك الفترة جاء داود الأنطاكي إلى مصر، وكان كما نقل المحبي (٢) شيعياً مخالفاً لعقيدة الأشعرية ، وموافقاً لعقيدة الشيعة وهم الذين بايعوا عليًّا وقالوا بإمامته نصًّا ووصيةً . والحق أحق أن يتبع في بيان معتقــد

<sup>(</sup>١) كان من مصلحة الدولة العثمانية أن ينقسم المصريون إلى فرق أخذ بعضها بحناق بعص، (٢) الخلاصة ٢/٤٤٢ وهي تقف موقف المتفرج .

الإنسان. وصاحب الترجمة من هذا القبيل ، فكم له من اعتقادات فاسدة ، وأقاويل كاذبة باطلة ، وقد ذكر داود فى مقدمة تذكرته ما نصه ( · · · صلاة تزيد على حركات المحيط على من اخترت من النفوس القدسية لقوام الأدوار فى كل زمان ، والإرشاد إلى منهاج الحق وقانون الصدق ، والنفوس القدسبة يراد بها الإئمة . والدور عند الإسماعيلية هو الفترة بين نبى وآخر .

والأقوال متضاربة فى أمر داود ، فن الناس من قال إنه كان ملحداً ، ومهم من قال إنه كان شيعياً . وظاهر مما ورد فى مقدمة تذكرته أنه كان يدين عذهب الشيعة الإسماعيلية .

وعلى كل حال فإن الأفكار الشيعية الفلسفية لم تجد رواجاً في مصر لوجود البكريين الذين كانوا ينشرون تعالميهم بين الناس ، ويؤثرون على كثير من الشعراء والأدباء بالمطاء الجزيل . ولوجود حكام يدينون بمذهب أهل السنة . وكانت الدولة العثمانية كما سبق أن ذكرنا تشجع العلماء على تأليف الكتب ضد الأفكار الشيعية .

وقد حدثتنا كتب التراجم عن شعراء مصريين كانوا ينظمون القصائد في مدح أشراف مكة أملاً في نوال عطائهم ، ولكن لم يصل إلينا شيء من هذه المدائح.

ويجب أن نذكر أن عواطف المصريين كانت ولا تزال مع أهل البيت بالرغم من عدم رواج الفلسفة الشيمية بينهم .

\* \* \*

وفى هذا العصر جددت أضرحة آل البيت فى مصر ، وانهمك الناس فى إقامة الموالد لأصحاب هذه الأضرحة وأخذ الشعراء ينظمون القصائد فى مدح آل البيت ، وبخاصة الحسين . مثال ذلك قول عبد الله الشبراوى المتوفى سنة ١١٧٢ ه :

آل طه ومن يقل آل طه مستجيراً بجاهب لا يُردُ عبا مذهب مذهبي وعقد يقيني ليس لي مذهب سواه وعقد ُ

بيتكم مهبط الوحى ومنكم نور النبوة يبدو ولكم في العلا مقام رفيع ما لكم فيه آل ياسين فِد ۗ يا ابن بنت الرسول من ذا 'يضا ميكافتخاراً وأنت للفخر عِقْــٰدُ ـُ كل من رام حصر فضلك رغر فضل آل النبي ليس يُعمد

فخصائص الشعر العلوى ظاهرة في هذه الأبيات . فالشاعر يذكر آل طه 4-ويقول إن حبهم دينه الذي يدين به ، وقد انعقد إيمانه على هذا الحب . وبيتهم نزلت فيه الرسالة والوحى . ويذكر نور النبوة وآل ياسين ، وابن. بنت رسول الله . وكل هذا وغيره من مميزات الشعر العلوى .

## وله من قصيدة أخرى إ

لست أخشى ريب الزمان وأنتم من يضاهي فاركم آل طــه وعليكم سرادق العز ممتـــد كل فضل لغيركم فإليكم يابني الطُّهر بالأصالة 'يسند أى بيت كبيتكم آل طه طهر الله ساكنيه ومجـد ولكم فى الكتاب ذكر جميل وعليكم أثنى الكتاب وهل بعـ

عمدتی فی الخطوب یا آل أحمد ً بهتدی منه کل قاری ویسمد د ثناء الكتاب مجد وسودد

في هذه الأبيات إشارة إلى قوله تعالى ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهِ لَيَذُهُبُ عَنَّكُمْ ۖ الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً » والشيعة يذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليــا والحسن والحسين وفاطمة ، وألقى عليهم عباءته وكان هو\_ معهم تحت العباءة ، وحينئذ نزلت الآية المتقدمة .

#### وقال:

لئن كان رفضاً حبكم يا آل أحمد عرضت عليكم آل ياسين قصتي وعاداتكم إكرام من زار حـــَّيكم

فقد لذ لى في حبكم ذلك الرفض. ويحسن من مثلىعلى مثلكم عرض وحاشا لتلكالعادة الخلف والنقض بحُــ بَّهُ مَو 'بُعد من الله أو 'بغض ' تذرُّل لعلياه السموات والأرض وقدصح في التاريخ حبكو فرض

على حكم أفنيت عمري وهل لمن وها أنا يا آل النبي وحق مَن عب أتاكم آل طه يزوركم

والبيت الأول مأخوذ من البيتالمشهور المنسوب للإمام الشافعي وه إن كان رفضا حب آل عجد فليشهد الثقلان أتني رافضي ولن نجد عندالشبراوي في مدائحه لآلاالبيت أكثر من المعاني المتقدم مفلنتركه ولننظرفي شعر الإدكاوى للتوفي سنة ١١٨٢ه قال يمدح فاطمة الزهراء

على حهامن مات كانت له اليُـشرى على النار تحقيقا وأحبامها جهرا تدانى لها نار وأولادها 'طرًا ومن شك في هذاعليه بالاستقرا يكون لهاقمضا ويسطبالأخرى لأجلروضاك الله يرضى فيابشرى إلىجنة المأوىالتي حسنت ذكرا لدى ذلك الجمع الذى عزأن يدرى لئلا يروا شخصا لمن ظهرت.مرا تفوت على من رام تعدادها حصرا ما عن نساء العالمين حات نشرا يرى دمها من أجل ذا لقبت زهر ا دعاها لها طه ولو مكثت شهرا فياحسنها من كنية قدزكت نشرا إليه ويحبوها بمجلسه جبرا

أمناهيمن طه المكرم بضعكة أما هي من قد حرّم الله جسميا أما هي من قد أحصنت فرجها فلا وخير نساء العالمين بلا مرا وكان رسول الله يقبضه الذي وقال لها صلى عليه إلهــه وفى الحشر يأتى المصطغى وهو را كب البراق وتأتى خلفه بنته الغرا على الناقة القُـصوى فتدخل تلوه وفى خبر يغدو المنادى مناديا ألا نكسوا روسا وغضوا نواظرا وفى مدحها جاءت أحاديث جمة وخصت من المولى بأشيا تميزت غلا حيض يأتيها ولافى نفاسها ولا جوع تشكوقط من أجلدعوة وسر أبيها قد غـدت كنية لهـا روكان لها دوما يقوم إذا أتت وما بين عينيها يقبل مثلما يقود ضمها تحت الكسا وعليها و وقد ضمها تحت الكسا وعليها و وقال إله العرش إنى أحبهم و وأحبب إلهى كل من قد أحبهم و فقد كرمت أما كما شرفت أبا و فقد كرمت أما كما شرفت أبا و شهيدان مسعودان بران سيدا مصابها لم ينسه خاطرى وما ألا لعن الرحمن من قد سعى بما ألا لعن الرحمن من قد سعى بما وفى سورةالشورى العجائب فاتلها توسلت يارب العباد بهم عسى أتوسلت يارب العباد بهم عسى أ

يمسى لسانا قد حسلا وزكا طهرا ونجليها ضما به زادهم نحرا فطهرهم من كل مايوجب الإصرا ونوله ما يرجوه وارفع له ذكرا حليلة خير المرسلين عسلا قدرا وقداً نجبت شبلين سادا الملا الزهرا وريحانة المختار من فاز بالإسرا شباب جنان من عبيدو من أحرا (۱) أتاه العدا من سوء بغى غدا أمرا أباح دماء بالنفائس لا تشرى نفى الرجس عنهم ربنا فاقر إالذكرا نفى الرجس عنهم ربنا فاقر إالذكرا على والمختار ذى الآية الكبرى أنال بحبيهم مرادى والنصرا

فإذا تأملنا في هذه القصيدة وجدنا الإدكاوي قد حشد فيها كثيرا من الأحاديث التي رويت في السيدة فاطمة . وبالرجوع (٢٦) إلى صحيحي البخاري ومسلم وجدت حديثين ها ﴿ فاطمة سيدة نساء المؤمنين ، أو سيدة نساء هذه الأمة » في رواية مسلم . وفي رواية البخاري ﴿ فاطمة سيدة نساء أهل الجنة ﴾ وحديث ﴿ إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها » في رواية مسلم .

<sup>(</sup>۱) من حرا : من حرار . (۲) إرشاد السارى إلى صحيح النجارى ٦/٤٤٪ وصحيح مسلم ٣/١ المطبعة المصريه

وعند البخارى ﴿ فاطمة بضعة منى فمن أغضبها أغضبنى ﴾ وفى رواية عنده ﴿ ويؤذيني ما آذاها ﴾

وقول الإدكاوى ﴿ وسر أبيها كان يودعه لها ﴾ فيه إشارة إلى حديث ورد فى البخارى ومسلم وممناه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فاطمة وأخبرها أنه سينتقل إلى الرفيق الأعلى فبكت . ثم أخبرها أنها ستكون أول من يلحق به فضحكت . وقد كتمت هذا الخبر فلم تبح به إلا بعد وفاة الرسول .

أما الأخبار التي أوردها الشاعر عن فاطمة وهي أنها لا تحيض، ولا يخرج منها دم عقب الولادة ، وأن النبي دعا لها بدعاء يقيها شر الجوع ، وأنها توكب ناقة يوم القيامة و تدخل بها إلى الجنة على أثر الرسول ، وأن مناديا ينادى الناس ليغضوا أبصارهم حتى تمر بناقتها ، إلى غير ذلك ، فإن هذه الأخبار لم ترد في الكتب الصحيحة ، وهي من غير شك من مخترعات الشيعة . ومع ذلك فالمسلمون أجمعون يشتركون في حب فاطمة ، وير تاحون إلى كل ما يقال ويروى من أخبارها . ولاعجب في ذلك فهي بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم ويروى من أخبارها . ولاعجب في ذلك فهي بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم .

وفى قول الإدكاوى « وفى سورة الشورى العجازُب فاتلها » إشارة إلى قوله تعالى « قل لاأسألكم عليه أجراً إلا المودة فى القربى » فإن الشيعة فسروا القربى بأنها آل على ، وبذلك وجهوا الآية توجيها يخدم أغراضهم ، فى حين أن خصومهم قالوا إن قرابة الذي لاتقتصر على آل على ، بل تشمل كل من يمت إلى النبى بصلة القرابة من ناحية الآباء والأمهات، والمصاهرة والنسب. ومن هنا نرى أن شعراء العلويين فى مصر اتفقوا مع الشيعة فى تفسير مدد الآية .

وفى قوله ﴿ وقد ضمها تحت الكسا وعليّها ﴾ إشارة إلى القصة التى رويت حول نزول آية التطهير من الرجس · وقد رجعت إلى الطبرى وهو المشهور بالأثر فوجدت كل ماأورده من أقوال في هذا الصدد يتفق

مع ماذهب اليه الشيعة ، اللهم إلارواية واحدة تنص على أن (١) الآية نزلت في فساء النبي . وخصوم الشيعة يأخذون بهذه الرواية . وأما شعراء العلويين في مصر فإنهم وقفوا إلى جانب الشيعة ، ولم تخل قصيدة من قصائدهم من الإشارة إليها .

وقد بكى الإدكاوى على ما أصاب الحسن والحسين ، ونوه بشأنهما ، ولعن معاوية وابنه يزيد الذين قتلا هذين الشهيدين . والشيعة يذكرون أن معاوية دس السم للحسن ، وقد تابعهم الادكاوى وغيره من الشعراء العلويين بحصر فى هذا الزعم . أما غير الشيعة فإنهم برأوا معاوية من هذه التهمة ، و نظروا إليه على أنه كان أحد الصحابة . وعندى أن الذى يولى ابنه يزيد إمارة المؤمنين مع علمه بفسقه و فجوره لا يبعد عليه أن يسم الحسن .

وختم الادكاوى قصيدته بالتضرع إلى الله أن يميته على حب آل البيت لأن حبهم من الإيمان ، ولا يدخل الجنة إلا من مات على حبهم. كما أن بغضهم كفر يؤدى إلى النار . وقد اشترك جميع الشعراء العلويين في هذا القول ، كما اشتركوا في التوسل إلى الله با ل البيت ، والاستغاثة بهم في الشدائد . والملمات .

\* \* \*

وقد التف شعراء العلويين حول شيوخ السادات الوفائية ، ومدحوهم بقصائد تعيد إلى الأذهان ما كان يقال في الخلفاء الفاطميين .

ومؤسس (۲) بيت السادات في مصر هو : ممل وفا ؛ الذي ينحدر من ذرية الإمام على وقد جاء إلى مصر من شمال إفريقية في أول القرن الثامن الهجرى ونزل بالاسكندرية وأقام بها مدة من الزمن . ثم انتقل إلى القاهرة وسكن

<sup>(</sup>١) ج ٢٢ ص ٢٢٦ المطبعة الميمنية بالفاهرة .

<sup>` (</sup>٢) رفع ثقاب الحفا عمن انتمى إلى وفاء الوفا ــ تأليف مرتضى الزبيدى .

بجزيرة الروضة . وقد قيل في سبب تلقيبه بوفا أن النيل توقف في إحدى السنين ، فتوجه العلماء والصلحاء إلى المقياس ودعوا الله لترتفع مياه النيسل كالمعتاد ، ولكن الله لم يجب دعاءهم . وبقي النيل على حالته من النقص . وقد أخبر السلطان بوجود ( مجل النجم » وصلاحه وتقواه . فأرسل اليه أن يتوجه إلى المقياس ويدعو الله ، ففعل . فلم يلبث أن ارتفع الماء وظهر الوفاء ، وصار الناس يقولون ( وفا ، وفا » وخوطب حينئذ بذلك وصار علما عليه.

وليس من المهم أن نقف عند هذه القصة لنحكم لها أو عليها، فالخرافات. موجودة في كل زمان ومكان .

واشتهرت ذريته باسم « السادات » وقد توفى محدوفا سنة ٧٦٥ هـ وكان كما ذكر منفردا فى التصوف ، وله ديوان شعر موجود ، ولكننا سنغفل الكلام على شعره لأنه لايدخل فى عصرنا الذى ندرسه .

ثم انتقلت عائلة السادات من الروضة وسكنت مصر القديمة . وفي القرن الحادى عشر كان لها مساكن بناحيتي الخرنفش وبركة الفيل . وقد ذكرهم عبد الغني النابلسي الذي جاء إلى مصر سنة ١١٠٥ ه فقال (١٠ ه فقال وتوجهنا مع الإخوان إلى جهة بيت السادة الوفائية المشهورين بالمعارف الإلهية والحقائق الربانية . أهل النظم والنثر من التصانيف الفاخرة ، والدواوين الزاهرة . وكان منهم البدر الكامل ، والسر الشامل الشيخ يوسف ابن متعة البصر والسمع ، ونور الفرق والجمع ، الشيخ أبي التخصيص الوفائي، رفع لهم البحر والمحد ، ولا زال ذكرهم بالكالات الإنسانية بين مراتب الغور ونجد » .

فدخلنا إلى دارهم المعمورة التي هي بأنواع الهيبة والاحتشام مغمورة.
 فتلقانا الشيخ يوسف المذكور بكال البشاشة والسرور . وجاسنا عنده حصة

<sup>(</sup>١) ورقة ١٢٢ من كتاب الحقيقة والمحاز .

من الزمان حتى جيء لنا بماء الورد والبخور ، وحصل كال اللطف والإذعان، وذكرهم الشهاب الخفاجي المتوفى (١) سنة ١٠٦٩ فقال « ومن البيوت العامرة بمصر بيت السادة الوفائية · سادات السادات ، لهم أنفس قدسية قد أفيضت عليها العلوم اللدنية . ما منهم إلا صاحب ديوان نافذ في سبيل البلاغة بسلطان » .

\* \* \*

ومن أعلام هذا البيت : عبد الخالق بن وفا . وقدذكره (٢) الجبرتى فقال «قطب زمانه ، وفريد أوانه ، كان على قد السلافه وفيه فضيلة وميل للشعر . وامتدحه الشعراء وأجازهم الجوائز السنية ، وكان يحب سماع الآلات » . ومما قيل في مدحه :

دع عنك حاتم طى وابن زائدة واترك حديث بنى العباس والخلفا وانظر بعينيك هل أبصرت من رجل فى الجود يشبه عبدالخالق بن وفا

توفى سنة ١١٦١ه و تولى بعده فى خلافتهم : محداً بو الإشراق بن وفا .
واشتهر منهم أحمد بن إسماعيل أبو الإمداد ، سبط بنى الوفا · وترجمله
الجبرتى بقوله ( الجناب الأعجد ، والملاذ الأوحد . علم المجد و ناشره ،
وجالب متاع الفضل و تاجره ، تولى نقابة الأشراف سنة ١٦٨ أوسار فيهم
سيرة مرضية . وقد مدحه عبد الله الإدكاوى بقوله :

قالوا نقابة مصر أودى كفؤها وتسربلت بحدادهاواستخفت فأجبت كلا، بل لها الكفء الذى رتب العلا بفخاره قد حفت لما دعاها أذعنت واستبشرت وأتته طائعة وثم تتلفت وتبرجت فلذاك قلنا أرّخوا أدبا لأحمدها النقابة رُفت

<sup>(</sup>١) الريحانة ص ٣١١ طبع بولاق سنة ١٢٧٣ ه .

<sup>(</sup>۲) ج ۱ حوادث سنة ۱۹۹۱ ه .

ثم تولى مشيخة السجادة الوفائية سنة ١١٧٦ فمدحه الإدكاوي بقوله : قيل لي هل مدحت آل علي من بهم يكتسى الأديب الشرافه آل بيت الوفاء من خُـصِّصوا بالـ مجد والفخر والتَّـتي والإنافه قلت ما قدر مدحتي لكرام بهم تأمن الأنام المخاف له سأجلو عنطتي أوصافه ر خِلیّا وما دروآ إسمافه 

غير أنى لفرعهم أحمد المج هو بيت الأفضال شمس للعالى منه أضحى دست الخلافة من صد قدِّموه فقلت في الحال أرِّخ جده قد أولاه ركن الخلافه توفي سنة ١١٨٢ ه .

رولمل أشهر أفراد هذا البيت هو : شمس الدين كل أبو الأنوار . وقد ترجم له الجبرتى (١) ترجمة مطولة نلخصها فيما يلى :

﴿ نَادَرَةَ عَصَرُهُ ﴾ ووحيد دهره ؛ الشبيخ شمس الدين مجل أبو الأنوار ، أبن عبد الرحمن المعروف بابن عارفين ۽ سبط بني الوفاء ، وخليفة السادات الحنفاء، وشيخ سجادتها ، ومحط رحال سيادتها . وشهرته غنية عن مزيد الإفصاح ، ومناقبه أظهر من البيان والإيضاح ، .

< تولى خلافة بيتهم سنة ١١٨٢ > .

 ودرس على شيوح عصره . وكان له اشتغال في بمض الأحيان بالمطالمة وللذاكرة في المسائل الدينية والأدبية . ومعاشرة الفضلاء ومجالستهم ، والمناقشة معهم في النكات واقتناء الكتب من كل فن . كل ذلك مع الجد والتحصيل للأسباب الدنيوية ، وما يتوصل به إلى كثرة الإيراد بحسن

<sup>. 19</sup>V - 1AO ... & > (1)

تداخل ، وجميل طريقة مبعدة عما يخل بالمقدار ، بحيث يقضى مرامه من العظيم وجميل الفضل له . ويراسل ويكاتب ويشاحج على أدنى شيء، ويحاسب مولاً يدفع لأرباب الأقلام عوائدهم المقررة في الدفاتر ، بلَ يرون أن أخذها منه من الكبائر . وكذلك دواوين المكوس المبنى على الإجحاف . فكل حما نسب له فيها هو معافى . وكلما طال الأمل زاد المدد ، وخصوصاً إذا تقلبت الدول وارتفعت السفل كان الأسبق القديم في أعينهم هو الجليل العظيم . وهم لديه صغار ، لا ينظر إليهم إلا بمين الاحتقار . ولما انقرضت بقايا الشيوخ الذين كان يهابهم ويخضع لهم ويتأدب معهم ، وكانوا على طرائق الأقدمين في العفة والانجماع عن كل عمل يخل بتعظيم العلم وأهله ، والتباعد عن بنى الدنيا إلا بقدر الضرورة . وخلف بعدهم من هم على خلاف ذلك ، .وهم أعاظم مدرسي الوقت فأحدقوا به ، وأكثروا من النرداد عليه وعلى موائده ، وبالغوا في تعظيمه وتقبيل يده ، ومدحوه بالقصائد البليغة طمعاً ﴿ فَي صَلَاتُهُ وَجُوا نُزُهُ القَلْمِلَةُ ، وحَصُولَ الشَّهْرَةُ لَهُمْ ، وزوالُ الْحُمُولُ ، والتعارف بمن يتردد إلى داره من الأمراء والأكابر . وزاد هو أيضاً وجهاً ووجاهة بمجالستهم، ولا يريهم فضلا بسميهم إليه، ويزداد كبراً وتيهاً. وبلغ به أنه لا يقوم لأكثرهم إذا دخل عليه . ومنهم من يدخل بغاية الأدب فيلم ثيابه . ويقول عند مشاهدته « يا مولاى يا واحد ، فيجيبه هو بقوله « يا مولاى يا دائم ، يا على يا حكيم » . فإذا حصل بالقرب منه بنحو ذراعين حبا على ركبتيه ، ومد يمينه لتقبيل يده أو طرف ثوبه . وأما الأدون فلا يقبل إلا طرف ثوبه . وكذ لك أتباعه وخدمه الخواص . وإذا كان من أهل الذمة : أو كبار المباشرين وقبلوا يده وخاطبهم في أشغاله وهم قيام وانصرفوا ؛ ِ طلب الطست والإبريق وغسل يده بالصابون لإزالة أثر أفواههم · ولا يجيب . في رد التحية إلا بقوله « خير ، خير » .

« ولا يقطع غالب أوقاته مع مجالسيه وخاصة مسامريه إلا بانتقاد أهل مصره ، وغيبة غالب أهل عصره . وتُنبسط نفسه إلى ذلك ، وإليه يصغى » .

« وفى سنة ١١٩٠ ورد إلى مصر عبد الرازق أفندى رئيس الكتاب ومن أكابر أهل الدولة · فنحته الدولة بواسطته مائة كيس لإصلاح زاوية · أسلافه . وكان معينه فى ذلك الوقت أيضاً الشيخ محمد مرتضى الزبيدى » .

د ثم أرسل وزيره وكتخداه الشيخ إبراهيم السندوبي إلى دار السلطنة عكاتبات يلتمس فيها رفع ما على قرية زفتي وغيرها مما في حوزته من الالتزام من الضرائب التي تدفع إلى الديوان كل سنة . وكان إبراهيم المذكور غاية في الدهاء والحيل الساسانية ، والتصنعات الشيطانية ، والتخليطات الوهمية ، وتقلبات الملامتية . فتم مرامه بما ابتدعه من المخرقة والإيمامات الملفقة . ولم يدفع ما جرت به العادة من الموائد ، بل اجتلب خلاف ذلك فوائد » .

ولما حضر حسن باشا الجزايرلى سنة ١٢٠٠ ه وخرج الأمراء المصريون إلى الجهة القبلية ، واستباح أموالهم ، وقبض على نسائهم وأولادهم وأمر بإ نزالهم سوق المزاد وبيعهم ، زاهما أنهم أرقاء لبيت المال وفعل ذلك فاجتمع الأشياخ وذهبوا إليه فكان المخاطب له المترجم قائلا له: أنت أتيت إلى هذه البلدة وأرسلك السلطان لإقامة العدل ، ورفع الظلم كما تقول ، أم لبيع الأحرار وأمهات الأولاد وهتك الحريم ؟ فقال : هؤلاء أرقاء لبيت المال ، فقال له : هذا لا يجوز ، ولم يقل به أحد . فاغتاظ غيظاً شديداً » .

وكان إبراهيم بك الكبير قد أودع عند المترجم وديعة . وكذلك مراد بك أودع عند محمد البكرى وديعة . وعلم حسن باشا فأرسل عسكرا إلى السيد البكرى فلم تسعه المخالفة و سلم ما عنده . وأرسل كذلك يطلب من المترجم وديعة إبراهيم بك فامتنع من دفعها قائلا « إن صاحبها لم يمت » وقد كتبت على نفسى وثيقة ، فلا أسلم ذلك مادام صاحبها على قيدالحياة » . فاسته غيظ الباشا منه ، وقصد البطش به ، فعاه الله منه ببركة انتصاره "

للحق فكان يقول - يعنى حسن باشا - : لم أر في جميع الممالك التي و لجيم الممالك التي و لجيما من اجترأ على مخالفتي مثل هذا الرحل ، فإنه أحرق قلبي .

« ولما رحل حسن باشا الجزايرلى عن مصر وعاد الأمر إلى المهاليك زادت عندهم مكانته . وآل إليه نظر المشهد الحسينى ، ومشهدالسيدة نفيسة والسيدة . زينب وباقى الأضرحة الكثيرة الإيراد . وأخذ يتشدد مع القائمين على هذه الأضرحة فى تحصيل أموالها ، ويسبهم ويهينهم ، ويضربهم بالجريد المحمى على الرجلهم »

وكانت مساكنه مطلة على بركة الفيل. وبها قاعة كبرى تسمى «أم الأفراح» مزخرفة بالنقوش الذهب والقيشاني الصيني بجميع حيطانها ، والرخام الملون. وبها الفسقية والسبيل والقمريات الملونة. فكشف حائطها وأدخل فسيحتها في رحبة الحوش، وعمل بها فسقية بالرخام، وسماها الأنوارية، نسبة إلى كنيته وأمامها فسحة عظيمة. وأنشأ بجوار بيته مسجد اليصلي فيه يوذلك لبعد المساجد الجامعة عن داره. وتعاظمه عن السعى الكثير والاختلاط بالهامة. وأنشأ بستانا كبيرا، وغرس به الأشجار والرياحين والمار. وأفنى عالمامة. وأنشأ بستانا كبيرا، وغرس به الأشجار والرياحين والمار، وأفنى غالب عمره في تحصيل الدنيا، وتنظيم المعاش والرفاهية، واقتناء كل مرغوب المنفس، وشراء الجواري والماليك والعبيد والحبوش والخصيان، والتأنق في الملتكل والمشارب والملابس. واستخراج الأدهان والعطريات، والمركبات المفرحة والمنعشة للقوة،

« وتعاظم فى نفسه ، وتعالى على أبناء جنسه حتى إنه ترفع عن لبسالتاج والحضور بالأزهر ليلة المعراج وكذا الحضور فى مجلس وردهم الذى هو محل عزهم . وصار يلبس قاووقا بعهامة خضراء تشبها بأكابرالأمن اء، وبعدا عن التشبه بالمعممين والفقهاء والمقرئين »

﴿ وَلِمَا طَالَتَ أَيَامُهُ ، وَمَاتَتَ أَقْرَانُهُ ، وَالَّذِينَ كَانَ يَسْتَحَى مَنْهُمْ وَيُهَاجِهُمْ

وتقلبت عليه الأحوال ، واندرجت أكابر الأمراء ، وتأمر أتباعهم ومماليكهم الذين كانوا يقومون على أقدامهم بين يدى مخاديمهم ، وأسيادهم جلوس بالأدب مع المترجم ، لا جرم كانت هيبته في قلوبهم أعظم من أسلافهم ، واستصفاره هو طم كذلك ، فكان يصدعهم بالكلام ، وينفذ أمره فيهم ، ويذكر الأمير الكبير بقوله ( ولدنا الأمير فلان » وحوائجه عندهم مقضية ، وكلامه مسموع ، وشفاعته مقبولة ، وأوامره نافذة فيهم وفي حواشيهم وحريماتهم »

«واتفق أن بعض أعاظم المباشرين من الأقباط توقف معه فى أمر، فأحضره . ولم يداع حرمة أميره . ولم يداع حرمة أميره . ولم يداع حرمة أميره . وهو إذ ذاك أمير البلد . ولما شكا إلى مخدومه ما فعل به ، قال للحاضرين : «وماذا تريدون أن أصنع بشيخ عظيم ضرب نصرانيا ؟! فرحم الله عظامهم »

« واتفق أن جماعة من أولاد البلد ووجهائها اجتمعوا ليلة بمنزل بعض. أصحابهم ، وتبسطوا فأخذ بعضهم يسخر ويقلد بعض أصحاب المظاهر ، فوشى للمترجم ونقل له أنهم أدرجوه في سخريتهم . فأحضرهم واحدا بعد واحد وعزرهم بالضرب والإهانة »

د فكان من حين إلى حين يقع في بيته الضرب والإهانة لأفرادمن الناس. وكذلك فلاحو الحصص التي عازها والترم بها ، فإ نه زاد في خراجهم عن شركائه ، وفرض عليهم زيادات كان يحبسهم عليها شهورا ؛ ويضر بهم بالكرا بيج وبالجلة فقد قلب الموضوع ، وغير الرسم المطبوع ، بعد أن كان منزلهم محل سلوك ورشاد ، وولاية واعتقاد ، صار كبيت جاكم الشرطة يخافه من غلط أدنى غلطة ، ويتحاماه الناس من جميع الأجناس وجلساؤه ومرافقوه لا يعارضونه في شيء ، بل يوافقونه ولا يتكلمون معه إلا بميزان و ملاحظة الأركان . ويتأدبون معه في رد الجواب ، وحذف كاف الخطاب ، و نقل الضائر عن ومنعها في غالب الألفاظ ، بل حتى في الآثار المروية ، والأحاديث النبوية ، وغير ذلك من المبالغات و تحسين المبارات ، والوصف بالمناقب الجليلة ، والأوصاف وغير ذلك من المبالغات و تحسين المبارات ، والوصف بالمناقب الجليلة ، والأوصاف الجيلة ، حتى إن السيد حسين المبراوي الخطيب كان ينشيء خطبا يخطب بها ،

يوم الجمعة التي يكون المترجم حاضرا فيها بالمشهد الحسيني ، وبزاويتهم أيام المولد ، ويدرج فيها الإطراء العظيم في المترجم ، والتوسلبه في كشف المهمات وتفريج الكروب ، وغفران الذنوب ، حتى إلى سمعت قائلا يقول بمدالصلاة: « لم يبق على الخطيب إلا أن يقول (١) اركعوا واستجدوا واعبدوا شيخ السادات !! »

\* \* \*

ولما دخل الفر نسيون مصر كانت الهترجم بعض المواقف المشرفة التي تحمل بسببها كثيرا من الآذى . فقد حدث أن قبض بو نابرته على ابن القاضى التركى وحبسه فى القلعة . فتشفع المشايخ عند بو نابرته ليطلق سراحه وكان السادات حاضرا فضم صوته إلى صوت العلماء وأضاف (٢) قائلا : وإنه السادات حاضرا فضم صوته إلى صوت العلماء وأضاف من قائلا : وهذا ابن القاضى وإنه العثمانلي . فهذا الفعل مما يسىء الظن بالفرنساوية ، ويكذب قولهم وخصوصا عند العامة » فغضب بو نابرته من كلام السادات واستدعاه إلى عبلسه وعاتبه ولامه . وحجزه مدة من الليل ، وأخيراً أطلق سراحه وأمره بالانصراف إلى منزله .

ولما نشبت المعارك بين الفرنسيين والجيش العثماني ، ودخل العثمانيون القاهرة وشرعوا في الاعتداء على أموال الناس وأرواحهم ؛ كتب السادات إلى عثمان كتخدا الدولة الرسالة الآتية :

`حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وما هي موف الظالمين ببعيد.

<sup>(</sup>١) الجبرتي ٤/١٩٢

<sup>(</sup>۲) الجبرتي ۳/۲۰۳

ظننتُ أنك عداً في أسطو بها ويدى إذا اشتد الزمان وساعدى فر ميت منك بغير ما أملته والمرء يشرق بالزلال البارد

أما بعد ، فقد نقضت عهدى ، وتركت مودة آل جدى ، وأطعت الظامة السفلة ، وامتثلت أمر المارقين الثفلة ، فأعنتهم على البغى والجور ، وسارعت في تنجيز مرامهم الفاسد على الفور ؛ من إلزامكم الكبير والصغير ، والغنى والفقير إطعام عسكركم الذى أوقع بالمؤمنين الذل والمضرات ، وبلغ في النهب والفساد غاية الغايات . فكان جهادهم في أماكن الموبقات والملاهى حتى نزل بالمسلمين أعظم المصائب والدواهى . فاستحكم الدمارو الخراب، ومنعت الأقوات وانقطعت الأسباب . فلذلك كان عسكركم مخذولا ، وبهم عم الحريق كل بيت كان بالخير مشمولا > .

(كيف لا ، وأكابرهم أضمرت السوء للمرتزقة فى تضييق معايشهم وأخذ مرتباتهم ، وإتلاف ماباً يديهم من أرزاقهم وتعلقاتهم ، وقد أخفتم البلد بعد أمنها ، وأشعلتم نار الفتنة بعد طفئها . ثم فررتم فرار الفيران من السنور ، وتركتم الضعفاء متوقعين أشنع الأمور . فواغو ثاه ! واغو ثاه ! أغثنا ياغياث المستغيثين ، واحكم بعدلك ياأحكم الحاكمين ، وانصرنا وانتصرلنا ، فإننا عبيدك الضعفاء المظلومون ، يا أرحم الراحمين » .

هذه الرسالة كتبت عقب انهزام المصريين فى الوقائع التى جرت بينهم وبين الفرنسيين فى مدينة القاهرة ، والتى خرب بسببها معظم أحياء المدينة . وقد أرغم الأهالى شيخ السادات على أن ينفق على جانب كبير من المجاهدين . فلما انتصر الفرنسيون فرضوا غرامات على سكان القاهرة ، وفرضوا على شييخ السادات ٥٣٥ ألف فرنك .

فذهب إلى داره وصحبه بعض الجنود الفرنسيين لحراسته حتى لا يهرب، ثم اعتقلوه فى القلعة وكان فى نيتهم قتله، فشفع فيه عثمان بك البرديسى. واعتقلوا فراشه ومقدمه. وحبسوه فى حجرة مظلمة فكان ينام على التراب، و يتوسد حجرا . وضربوه ضرباً مبرحا يومين متتابعين . ثم أنزلوه إلى داره في حراسة شديدة . وكان لديه عشرة آلاف ريال فدفعها للفرنسيين . ثم باع يعض أمتعته ولكن هذا لم يف بالمطلوب . فرجعوا به إلى معتقل القلعة ماشيا وصاروا يضربونه خسة عشر عصا في الصباح ، ومثلها في اليل . وطلبوا نوجته وابنه فلم يجدوهما . فأحضروا مجل السندوبي تابعه وعذبوه حتى عاين الموت ، فعرفهم بمكانها ، فجاءوا بها وحبسوها معه ، وكانوا يضربونه في وجودها وهي تبكي وتصيح . ثم تشفع المشايخ في نقلها من عنده ، فنقلوها وبقي الشيخ على حاله و وأخذوا مقد مه وفراشه وحبسوها ، وتغيب أكثر و بقي الشيخ على حاله و أخذوا مقد مه وفراشه وحبسوها ، وتغيب أكثر

ولما قتل كليبر وخلفه مينو سنة ١٢١٥ ه أفرج عن شيخ السادات فرجع إلى بيته بعد أن دفع ماسبق أن تقرر عليه ، واستولى الفرنسيون على ضياعه وأوقافه التي كان متنظراً عليها ، وحرموه من مرتباته ، وأمروه بعدم الاجتماع بالناس ، وألا يخرج من بيته دون إذن منهم ، كما أمروه بالاقتصاد في أموره ومعاشه ، وأن يقلل من أتساعه ،

\* \* \*

وكان السادات (۱۱ الوفائية يتشبهون بالملوك فيخلعون على أتباعهم الكنى والألقاب مثل أبى الفوز ، وأبى التدانى ، وأبى الإقبال ، وأبى العزم . وكانت لهم مواسم خاصة يحتفلون بها وهى :

(۱) الميعاد (۲) مولد المحرم (۳) مولد الحسين (٤) ۲۷ رمضان ، وفيسه يمنح شييخ السادات أتباعه ومريديه الكنى .

والطريقة الوفائية التي تنسب إلى مؤسس هذا البيت هي شعبة من الطريقة

<sup>(</sup>١) انظر ببت السادات الوفائية بأليف توفيق البكرى ص ٥٧ ، ٦٧ ، ٦٨ ، ٩٤ ، ٩٠ ، ٩٤ ، ٩٤ ، ٩٤ ، ٩٤ ، ٩٤ ،

الشاذلية ولهذه الطريقة حزب مشهور هو حزب الفتح، يقرأ في بيت الشيخ. كل أسبوغ . ولها خرقة صوفية خاصة • ولشيخ السجادة تاج خاص يلبســـ في المواسم والأعياد •

أما الزوايا التي تتسعهم فهيي:

١ \_ زاوية الرباط وهي بناحية الخرنفش • وكانت العادة قديما أن من يتولى مشيخة السجادة الوفائية يتوجه إليها وبمضى بعض الوقت في قاعة خاصة تسمى « قاعة التجلي » حيث تحل فيه الأسرار الإلهية ، كما يزعمون؛ ثم يخرج في موك حافل إلى مسجد الحسين ٠

٢ ـ الزاوية الكبرى وهي شرقي الإمام الشافعي ، وقد هدمت في عهد الوالى العثمانى عزت محمد باشا سنة ١٩٩١ وبنى فى موضعها مسجد ضخم فخم بأمر السلطان عبد الحميد الأول

\* \* \*

وقد سبق أن ذكرنا أن الناس كأنوا إذا دخلوا على شييخ السادات قالوا ﴿ يامولاى ، ياواحد ، فيرد عليهم بقوله ﴿ يامولاى يادائم ،ياعلى ياحكيم، والآن نريد أن نعرف السر في اختيار هذه العبارات دون سواها ، وقدوفر علينا مشقة البحث أحد شعراء السادات حيث قال:

جعلت مدحك يامولاي أورادا ياواحد العصر يامن بالتقي سادا فكل لفظ أتى قطب الوفاء به إذكل من ذكر اسما فى تضرعه فاختار أسماء مولى مابها طلب لاخوف نار ولا في جنة طمعا

قل ياعلي تجده ناصرا أبدا يا دائم السر آباء وأجدادا وإذيقل قائل ماأصل خيرتها من دوُّنالأسماء للاستاذأورادا يدريه محترزا من كان نقادا لله يطلب ممي مابه نادي لأنه فاق أنجابا وزهادا بل يرتجى قربه لم يبغ إبعادا

أعلى المراتب تسليكا وإرشادا فقال بل واحد ما رمت إلحادا بكونه لمقام العبد قدعادا قطبا إلى أن وفى للحور ميعادا فقال بل دائم جودا وإمدادا

أعلى المقامات في التعبيد عندهمو يافوز مر • كان للرحمن عبادا وشيخنا القطب فوز الأولياء له ورب عبد غدارةا لطائفة لا جزء في لغير الله علمكه وفيه رد على من رام تعدادا وأنه كرر المولى للذته فيه دليل على إثبات رتبته أو واحدا كـان لـكن لا دوام له ودائم لا زوال وهو قابله فقال لا ، بل على والسوى بادا ومن تكن هذه الأوصاف فيه فقل هو الحكيم وقدوفيت إيرادا أمر الحكيم مطاع لاخلاف له كسلم تجدمنه إيجاداً وإنجادا وكل شيء ففيه حكمة بلغت فضلا وعدلا وإعداما وإيجادا

فالشاعر يقول إن الناس إذا ذكروا الله ِذكروه بأسماء وصفات تعبر. هما تنطوى عليه نفوسهم من رغبة أو رهبة . أما شيخ السادات فإ نه اختار اسما لايدل على رغبة في شيء من الأشياء لأنه زاهد إلى أبعد حدود. الزهد، ولا يدل على خوف من النار أو طمع في الجنة • وكل ما يجول بخاطره هو أن يتقرب إلى الله ، وهذه أعلى مقامات العبادة . وقول شيخ السادات « ياواحد » تأكيد منه لوحدانية الله ، وأنه لايشرك به أحدا ، وإقرار منه بالعبودية • ولكن قد يفهم من الواحد أنه لادوام له • فلذلك أكد دوام. صفاته فهو حكيم ، والحكمة ظاهرة في كل مايصدر عن الله وهو مطاع يجب أن نسلم إليه أمورنا

هذه هي الأفكار التي من أجلها اتخذ شيخ السادات شماره السالف الذكر في تحية الناس له ، وفي رده عليهم

وقد ردد شعراء السادات هذه العبارات في شعرهم مثال ذلك قول أحدهم.

قلت يا مولاي يا واحد في وصفه يا دائم الفضل دواما

يا على الشأن عن درك السِّوكي يا حكيما أحكم الأمر احتكاما

وقد من بنا أن شعراء مصر اجتمعوا حول شميخ السادات محمد أبي الأنوار ومدحوه بقصائد كثيرة . وقد جمع الحسن البدري العوضي جانباً كبيراً من هذه القصائد في كتاب اسمه ﴿ اللَّوائِحِ الْأَنُوارِيةِ ﴾ والآن تريد أن نلتى نظرة طويلة على هذه المجموعة من الشعر انرى ما فيها من الأفكار التي عكن أن تضاف إلى خصائص المدرسة العلوية .

· فهذا شاعر يقول من قصيدة في مدح أبي الأنوار:

الجوهر الفرد الذى يوجوده أنس الزمان وسهجة الأقطار محيى رباع الفضل بعبد تهندم مروى رياض المجد بعد بوار قطب الوجود إمام كل موحد سعد السعود نتيجة الأعصار 

فانزل بواديه المقدس إنه عجـ كي السرور ومنبع الأسرار

فالشاعر يقول إن شيخ السادات هو الجوهر الفرد . والشيعة يطلقون الجوهر الفرد على الحقيقة المحمدية.

وشيخ الساداتأحيا رباع الفضل بعدما درست معالمها ، وعفت آثارها . وهو الذي أعاد للمجد رونقه وبهاءٍه .

وهو قطب الوجود، وإمام كل موحد. وهنا تظهر النظرية الشيعية في

الإمامة والإمام. فشيخ السادات الذي هو رئيس البيت العلوى في مصر ، هو إمام المسلمين وهو الذي يجب أن يسمع له المسلمون ويطيعوا .

وإنك لتجد هذه الفكرة - أي فكرة الإمامة - أو على وجه أدق إمامة شييخ السادات واردة في كل ما مدح به من الشعر · مثال ذلك قول أحدهم:

جعلت بهذا المصر للخلق رحمة أزلت لهم عن كل مشكلة جنحا

وعش زينة للدهر إنك روحه فما دمت لايفني الزمان ولا مُعَمَّى وإنك للدين القويم ابتهاجه وإنك منهاج الحنيفية السمحا وإنك للإسـلام أعظم ناصر فواليته وُدًّا وأوليته نصحا وإنك كهف المسلمين وركنهم وملجأهم فى كل نائبة قبحا

فشيخ السادات هو روح الدهر ، وقرة عين الدين الذي أدخل عليه البهجة والسرور . وهو منهاج الحنيفية ، وحارس الإسلام والمسلمين . وقد حعله الله رحمة للعالمين.

#### وقال آخر:

كَنَّــاه مولاه أبا الأنوار إذ *أولاً*ه مولاه خـلافة آله يا صفوة الرحمن من أقرانه يا من له نعم على عزار

وعلى بنى العصر اصطفاك لرتبة تركت قلوب عداك فيها النار السيد السند الهمام المجتبى صدر الصدور المنتكى المختار الجوهر الفرد الذي لم تشتمل أبداً على أمثاله الأعصار الآية الكبرى لمن يجتار من نوره تتولد الأنوار فنما به شرف لها وفحـْثار بعلاه آميّنا فمن يؤمن ينل عَـكنا ونار لظي لها الكفار

فالله اختار شيخ السادات لرتبة الإمامة . فهو الإمام المصطفى الذي اجتباه ربه. وهو الحقيقة المحمدية ، لا نظير له ولا شبيه . وهو العروة الوثقي والآية الكبرى ، والسراج المنير الذي يهدى الناس بضيائه . وهو مشرق الأنوار ، من آمن به فقد فاز بجنات عدن ، ومن كفر فجهنم مقره ومثواه

وقال آخر : \*

أنعم بها من روضة مأنوسة محفوفة بطوالع الأنوار أحيا مآثرها الإمام المرتضى صدر الصدور ومطمع الأنظار

وقال آخر :

وأتى أبو الأنوار وارث مجدهم عز البرية فحرها وإمامها وقال آخر:

يا ابن الأماجد يا إما م المؤمنين فتي وكهلا

فشيخ السادات هو الإمام المرتضى الذي ارتضاه الله واختاره . وهو إِمام المؤمنين فتى وكهلا، لأنه ورث الإمامة عن آبائه .

وانظر إلى قول أحدهم :

الغياث الغياث يا ابن النبيِّ من عدو وحاســـد وغبيٌّ قُعدوي يحرف ألقول عمداً وهو خصمي وليس بالمرضي " وحسودى الكذوب لاشك مغرى من خبيث من فتية الأموى"

ومنها :

هو نجل السادات آل وفاء كرم الله وجههم بعسلي" آلُ بيت مُبَرَّ أُونَ من الرج س بنص في المحكم العربي ﴿ ملجأ اللائذين غوث البرايا مأمن الخائفين من كُل شي \* " يا إمام التحقيق في كل فن يا مفيد العلوم يا ابن الوصي "

أنت حقاباب المدينة المعلم بحكم الوراثة الشرعى فالآراء الشيعية ظاهرة في هذه القصيدة ظهورا الاخفاءمعه . فني الأبيات الأولى نجد تعريضا بالذين قعدوا عن نصرة الإمام على ، وتعريضابالأمويين وفي الأبيات الأخيرة نجد مدحاً لآل السادات الذين هم من ذرية الإمام على . وقد طهرهم الله من كل رجسكما نص على ذلك القرآن الكريم . وهم ملحاً اللائذين ، ومأمن الخائفين . وشيخهم الإمام ابن الوصى ، وهو باب المدينة العلم ، وهذا إشارة إلى الحديث الذي يرويه الشيعة وهو «أنا مدينة العلم وعلى بابها > والشاعر يقول إن شيخ السادات ورث العلم عن على ، أي أن العلم انتقل في ذريته إلى أن تسلمه شيخ السادات الإمام المرتضى . والوصية التمالي ذكرها الشاعر هي الأساس الذي قامت عليه التماليم الشيعية .

### وقال الخشاب :

لو يستطيع لجوده أغنى الورى والعالم العلوى من آلائه خلف النبى محمد ووصيه نور السراة الغرِّ من أبنائه لو كان في عهد النبي و جوده أمسى مع السبطين تحت عبائه شهم عليه الله في تنزيله أثنى فأعيا اللسن حسن ثنائه

فالخشاب يقول فى البيت الأخير إن الله مدح شيخ السادات فى القرآن الكريم. وهكذا يقول الشيعة فى الأئمة . انظر إلى قول ابن هانىء الأندلسى وفى المعز لدين الله الفاطمى :

شهدت بمفخرك السموات العلا وتنزل القرآن فيك مديحا فالقرآن الكريم مدح أهل البيت حين وصفهم بالطهروالبراءة من الرجس، والخشاب يؤمن بنظرية الشيعة في الوصية ، ويقول إن أبا الأنوار هوالوصى ولو أنه كان موجودا في عصر النبي عليه السلام لأدخله مع الحسن والحسين تمحت عبائه ، وقد سبقت الإشارة إلى قصة العباءة .

وانظر إلى قول محمد بن شبانة :

لني الوفا في الكون أعلى رتبة ورثوا السيادة عن على جدهم هذا هو النسب الذي يعلو على كيوان والبدر المنير الساري. كالشمس في أفق السماء ونورها نفع الأنام وبهجة الأعصار من مثلهم والعلم ميراث لهم كالجد حيدرة الرضا الكرار فهو الخيار بنو الحيار وجدُّهم فخر العلاء وأصل كل فحار من جاءهم يرجو الأمان بجاههم

بعدالنبي وصحبه الأبرار باب المدينة قاتل الكفار سلمت عقيدته من الأوزار

فني هذه الأبيات نجد محمد بن شبانة يردد الأفكار التي مرت بنا من . القول بوراثة آل السادات للإمام على ، والإشارة إلى حديث « أنا مدينـــة العلم وعلى بابها ﴾ وغير ذلك من المميزات التي انفردوا بها ، وأن من أحبهم سلمت عقيدته وصح إيمانه •

وشيخ السادات هو المهدى المنتظر الذي علا ُ الأرض عدلا بعد أن. ملئت جورا • قال أحد الشعراء :

إذا لم يك المهدى هذا تيقنوا ببطلان ماقد يزعمون فلا مهدى فا ن لم يكن أبو الأنوار هو المهدى الذي ينتظره الناس فلا مهدى إذن. على الإطلاق •

وانظر إلى قول عبــد الرحمن الصفاقسي :

وقد بلغت آمالكم سورة الضحى وأوصافكم في سورة الفيل تذكر إذا جاء نصر الله تبت يد العدى وقابلها الخذلان من حيث تنصر وتبتى لهذا الدين كهفاً وملجأ وردأ به الإسلام يعلو ويظهر

. وتبتهـ ج الأيام بالعدل والهدى وتصبح أهل الفضل بالفضل تفخر ويصبح داعي النصر في كل موطن ينادي على الكفار الله أكبر هنالك يعلو ديننا بمحمد على دين إبراهيم بالنسخ يظهر سلالة خير الخلق مرن آلهاشم ومن هو للسر الوفائي مظهر فقم يا أبا الأنوار لله حسبة فإنك في كل الأمور المظفر وكرن واثقاً بالله معتصا به على ثقة بالفوز والله ينصر فإنك داعى الحق والحق دامغ لباطلهم وهو الزهوق المتبر وإنك مهدى الزمان فلا تدع عصرك شيئاً ماله الشرع ينكر فلا زلت بالمعروف والخير آمرا وتنهىءن الفعل القبيح وتزجر

فني هذه القصيدة ترى فكرة مهدوية محمد أبي الأنوار واضحة وضوحاً تامل . وقد أشار الشاعر إلى ماورد في سورة الضحى من خطاب الله للنبي عليه السلام بأنه ماودعه وما قلاه . وأنه سيعطيه عطاء يرضي معه . وقال إن موقف محمد أبي الأنوار يشبه موقف النبي محمد في هذه السورة ، أي أن الله سيعطيه مايرضيه كل الرضا ، في حين أن خصومه ومنكرى مهديته سيهلكهم الله كما أهلك أصحاب الفيل ، وسينصره نصراً عزيزا مؤزرا ، فيعلو بهالدين، ويملأ الدنيا عدلا وهداية ٌ. ثم التفت الشاعر إلى شيخ السادات وأخذ يحرضه على القيام للجهاد في سبيل الدين ، فهو داعي الحق ، ومهدى الزمان ، الآمر بالمعروف الناهي عن الفحشاء والمنكر .

وهذا شاعر آخر يقول إن شيخ الشادات هو الإِمام المعصوم : الإمام الهمام ذو المجد والقد والرفيه ذو الآيات وعصمة الأئمة من النظريات الشيعية المشهورة .

ومن زار شييخ السادات فكأنَّعا زار النبي صلى الله عليه وسلم . قال أحد الشعراء: (م ١١ - الأدب الصرية)

لازم أبا الأنوار تحس بعيشة منه هنيئه ابن النبى فكل من وافاهقد وافى نبيئه وشيخ السادات هو روح الله · قال أحدهم :

شمس الشموس وسر مرآة السنا روح الإله المنتقى من وهبه جمعت له متفرق الفضل الذى للأولياء عناية من ربه وقال مرتضى الزبيدى:

هو روح الأله فى كل عبلى هو تاج الجمال والعلياء وكثيرا ماشبهوا شيخ السادات بالنبى محمد عليه السلام. من ذلك قول أحدهم:

رقیت سمی المصطفی وابن سبطه مراتب عز قد غدا فضلها جما تبوأت مها رغم شانیك منصبا مكان رسول الله فی هاشم قدما

أويذكرون اسمه كما يذكر اسم النبي محمد. مثال ذلك قول أحدهم: سريرته كسيرته وأسنى فياحسناه إذ يعنى ويقصد فذاك السيد السند المفدى أبو الإنوار سيدنا محمد وقول الآخر:

ألا إن حزب الله حزب محمد ومن ذا لحزب الله فى الخلق يغلب و تظهر فى هذا الشعر روح التعصب لآل على و تفضيلهم على من سواهم ، من ذلك قول الشاعر :

من قال من خير الورى من آخر وأول أجبته مؤرخا خير الورى آل على وقول الآخر:

أقول لمن ضاهى وسيع رحابهم دحاب على لا يضاهيه مرحب

وشيخ السادات يعلم الغيب . قال الخشاب :

له قلم بعلم الغيب يجرى وبالأرزاق والقدد المتاح وزيارة شيخ السادات فريضة كالحج بل أكثر . قال أحد الشعراء : فلبيته سعى الأفاضل عندهم فرض كفرض الحيج في عرفات والحج مفروض علينا مرة ولبيتهم عدد من الكرات والعلوية ظاهرة ظهورا تاما في قول الشاعر :

هم صفوة الله التي في نوعنا زهر بنفيح الطيب ساد عامه

أبنا على والخبير بمدحبهم في محكم التنزيل دل كلامه ونتيجةالسادات درة عـقدهم ومحمد بدء له وختـامه

وفي الشعر العلوي نجد كثيرا من الصور الدينية كالحجوالطواف والسعى . والوقوف بمرفات وغير ذلك . قال أحد الشمراء :

يا خير من حجت إليه ركائب الفضلا تقبل ركنه المحروسا وتراهمو يسعون في مرواته وصفاه لا يلقون منه عبوسا يقفون في عرفاتواسع فضله متأزرين من الخشوع لبوسا بحاك حط مفتت الأكباد من شط الديار وقد أناخ العيسا تهنا بعيد الفطر جاءك زائرا فقريته التسبيج والتقديسا

أرضيت ربك في قنوتك ليله وأغظت في أيامه إبليسا

وقال محمد بن شبانه:

مولى إذا حضر الأفاضل عنده نزلوا نزول الحج في عرفات

يرجون غفران الذنوب جميعها من أكبر الآثام والتبعات

وهنا نجد وجه شبه كبير بين هذه للدائح وبين للدائح التي كان ينظمها

الشعراء في الخلفاء والأئمة ، وبخاصة أنها كانت تقال في عيد الفطر أو عيد. الأضحى كما كانت الحال مع الخلفاء.

وتكثر في الشعر العلوى الإشارة إلى الآيات القرآنية والاقتباس منها، مثال ذلك قول القائل:

هذا أبو الأنوار من أنواره أضحت لأسرار الحقيقة ترشد في الذكر من زيتونة تتوقد ضرب الإله بها المثال لنوره وقول الآخر:

له في العالمين لسان صـــدق وحسن لقائه والله يحمــد له قدم صدوق في المعالى ومن مثل ابن خيرالخلق مسعد ومن يرجوه أو يأوى إليه فقد آوى إلى ركن مشيد وقال آخر :

فصل له شكرا وقموانحر الفدا وكبرعلى الأعدا فشانيك أبتر وقدزلزلوابالعاديات وأهلكوا بقارعة فيها مع الصرصرصر وألهاهمو بالعصر ويل لخسرهم وأحوالهم فىسورة الفيل تذكر

والأمثلة على ذلك كثيرة .

وكان الشعراء في مدائحهم لشيخ السادت ينظرون إلى ما نظم في الخلفاء-والأئمة ، ويأتون بما سبقوا إليهمن المعانى والصور في هذا الباب .

مثال ذلك قول أحدهم : وأتى الخلافة بل أتتب 4 ومالهـا عنه مفر وهذا من المعاني القديمة . وأنظر إلى قول السفاقسي :

هل تفكون أسيرا من قياد أو تجيرون صديقا من معادى ؟ أوتوالون محبا صادقا وده في كل يوم في ازدياد؟ أو تراعون حقوقا أوجبت أن تراعي حقها أهل الوداد ؟
يابني السادات قوموا سرعة وانفضواعن مضجعي شوك القتاد
ياكرام الحي فاحموا حوزتي وامسحوا عن ناظري كحل السهاد
أ نتمو القوم الأولى عاداتهم نصرة العالى وإسداء الأيادي
مبتني العافين في يوم الندا ملجأ العاصين في يوم المعاد
يا أبا الأنوار من أنواره أشرقت في كل أرجاء بهادي
ياسمي المصطنى خير الورى ياسليل السادة الشم الجياد
ياولي العهد من بعدهمو ياعهاد الخير من قبل العهاد
إن هذا الشاعر قلد ابن هانيء الأندلسي في قصيدته التي مطلعها:
امسحوا عن ناظري كحل السهاد وانفضوا عن مضجعي شوك القتاد
بل إنه سطا على كثير من ألفاظه وعباراته ومعانيه. والأمثلة على

وقد سلكوا مسلك القدماء في الغلو في المدح . مثال ذلك قول أحدهم سادوا الأنام فلقبوا سادتها من قبل ماذر الإله نفوسا . وقول الآخر :

فالناس بالتحميد شرف قدرها والله باسمك شرف التحميدا وقول غيره:

جلت مواهــــــبه وحا رت فی مناقبه الفکر

\* \* \*

وشيخ السادات هو الأمين على سر الرسول. قال أحدهم : وهو الأمين على سر الرسولومن سواه من سره زهر المنى اقتطفا تثنى عليه بقاع الأرض أجمعها وكل حى صفى ذكره ألفا وحب آل السادات هو الإسلام، وهو الدين الصحيح، والمعتقد الحق. الذي يؤدي إلى الجنة، وسواه باطل يذهب بصاحبه إلى النار، قال أحدهم: فهواهمو ديني وعقد ولائي لست عنه أحول دنيا وأخرى وقال آخر:

آل طه ذخيرتي المدح فيكم وأدى حبكم هو الإسلام، مذ أتانا إلا المودة تتلى فهو فينا بفضلكم إعلام، وقال آخر:

من الذين إله العرش طهرهم ومن أحبهمو لن يدخل النارا وآل السادات أمان الخائفين ، قال أحدهم :

همو الأمان إذا جار الزمانوإن حار الأنام همو السادات آلوغا

\* \* \*

وامتازت مدائح الشعراء لشيخ السادات بالإشادة بكرمه المفرط الذي. أزرى بكرم حاتم وغيره . قال أحدهم :

أغنى عن الإكسير جابر فضله وكنى ذويه الحل والتكليسا هذا هو الإكسير لو يلتى على زحل الفقير أعاده برجيسا أحيا بغيث نواله أرض العطا فربت وأصبح روضها مأ نوسا وقال آخر:

يهب الجزيل إلى النزيل ويحتمى بجواره العافى من الأضرار غيث وغوث لايمنام نزيله كفل المسلا بمحامد الآثـار. وقال غيره:

أغنى ذوى الفاقات من كف لها التقبيل عاده. وسقاهمو من راحة سلمت ودامت في الزياده. فيها العطاء سجية ولحاتم منها استفاده.

وقال آخر :

بحر إذا ذكرت مآثر جوده لاحاتم يبتى ولا همامها وقال غيره :

وبجود راحتك الشريفة أخصبت للمالمين منازل وديار

\* \* \*

وامتازت هذه المدائح كذلك بالإفراط فى الإشادة بعظمة شيخ السادات وقوة بأسه وهيبته . مثال ذلك قول أحدهم :

خرت لسؤدده الأذقان ساجدة وطاع عن علاه اللين والشرس َ وقال آخر:

لولا انحصار الملك فيكم لم تكن في بابكم كل الملوك عبيدا وقال آخر:

تطوف الملوك بأعتابه وتسعى لحرمة إجلاله وقال غيره:

إذا قابلت ماوك الورى تخر لهيبته ساجده

\* \*

وظهرت فى بعض هذه المدائم آثارالبيئة المصرية · مثال ذلك قول القائل: علت على غيرها أقطار مصر به فخراً وإشراقها بابن النبي جلير وقال غيره:

إذا شبهوا في مصر فضلك بالسوى لقد جهلوا والله عزة مقدارك وقال غيره:

لوجودهم في مصر أوفي نعمة عمت على البلدان والأمصار

خدمت علاه موانع الأسوار

سور على مصر رقيع مانع وقال غيره :

أنارت به مصر السعيدة وازدهت وأصبح فيهما المفاة مقيل

وقال غيره :

وهم روح مصر وقطب رحاها وبهم تم فخرها والنظـام

وقال آخر:

عج بالمطي إلى حمى حرم لهم من حله ما مسه إضرار عَـرِّج على سفح المقطم نحوهم تر مشهداً سطعت به الأنوار هو مشهد قد شوهدت أسراره وتعطرت بمبيره الأقطـار

هو كعبة طافت بها أهل النهى وسعت إليها بالسَّمفا السُّزُّوار

وقال غيره :

والنيــــل في طاعاته مهما نهى مهما أمَن

وقال غيره:

أرى عَلَمًا جارا لهم وأظنه بأقطابهم قالوا عليه المقَطُّب تطاول أعلاه ليبلغ شأوهم فقال السها قـلُّصر ۗ لأني أقرب

المقطب أى المقطم

وقد بقيت للدرسة العلوية وستبقى ما بقى حب الناس لآل البيت . حقيقة إن مدائح الشعراء لآل السادات قد اختفت منذ أمد بعيد لأن هذا البيت قد فقد مركزه الآدبي ، ولكن الشعراء ما زالوا ينظمون القصائد في بعض أصحاب الأضرحة من آل البيت. ويمتاز شعر هذه المدرسة بصدق العاطفة ، وهو عنصر أساسى من عناصر الإجادة . كما يمتاز بكثرة الإشارة إلى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ، والاقتباس منهما وبنوع خاص الآيات والأحاديث التي تمجد آل على وتقدسهم وترفع شأنهم ، وتثبت حقهم فى الإمامة . كما تمتاز المدرسة العلوية بكثرة نتاجها وجودته وبعده عن الصناعة اللفظية . وكان هدفها أولا التوسل بأصحاب الأضرحة من آل البيت والانتفاع بكراماتهم فى تحقيق الأمال ، والفوز ببركاتهم ، والتقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمدح الأمال ، وهذا الهدف ما زال قائماً إلى يومنا هذا .

وأما الهدف الثاني وهو نشر التعاليم الشيعية التي تحصر الإمامة في أبناء على فلم يظهر بوضوح إلا في زمن الشيخ محمد أبي الأنوار. وذلك لأنه كان على جانب كبير من الثروة والجاه والنفوذ. وربما كانت له مطامع سياسية كان يحلم بتحقيقها. فقد رأينا بعض الشعراء يخلعون عليه لقب المهدى المنتظر > الذي سيملا الدنيا عدلا ورحمة بعد أن ملئت جورا وقسوة ويبدو أذ الرجل كان على شيء من الاستعداد للقيام بدور سياسي. فقد وقف مواقف مشرفة من حسن باشا الجزايرلي في موضوع أموال إبراهيم بك. ومن بو نابرت في موضوع ابن القاضي التركي . وفي الرسالة الشديدة اللهجة التي بعث بها إلى عثمان كتخدا الدولة . وفي انضامه إلى الشعب في ثورته ضد الفرنسيين ، وفي إنفاقه الأموال الكثيرة على المجاهدين .

ورجما كان حرصه على جمع الأموال والإكثار من العبيد والمماليك يخفى وراءه غرضاً بعيداً ؛ وهو الرغبة في الاستيلاء على مقاليد الحكم. وقد سخر الشعراء والأدباء ، ومنهم مرتضى الزبيدى ذو الكلمة المسموعة ؛ للشر الدعوة لحكومة علوية ، وتمهيد الأذهان لقبول تلك الحكومة وتأييدها ، وتعريف الناس بحقوق آل على في الإمامة ، وعلى ضوء هذا

نستطيع أن نفهم قول الجبرتى د... وصار يلبس قاووقاً بعهامة خضراء تشبهاً بأكابر الأمراء ، وبعداً عن التشبه بالمعممين والفقهاء والمقرئين ، وقد كانت أحوال الدولة العثمانية في ذلك الوقت مضطربة كل الاضطراب ، والثورات تعصف بها ، والحركة الوهابية على أشدها . أضف إلى ما تقدم أن نفوذها في مصر كان قد تلاشي تماماً في تلك الفترة . وكان أمراء المماليك يهابونه ويخضعون لأوامره خضوعاً تاماً . ولكن قدوم الحملة الفرنسية وما تلاها من الحوادث التي انتهت بتولى محمد على حكم مصر قد قطع عليه أحلامه ، وسد كل طريق أمامه .

\* \* \*

وامتازت مدائح السادات خاصة بوجود شبه بينها وبين ما كان يقال. في الخلفاء والأئمة . ولا شك في أن بيت السادات قد وجه الشعر في فترة معينة وجهة خاصة من شأنها أن ترفع من مقام العلويين ، وتعيد إلى الأذهان ما كان ينظم في زعمائهم وأقطابهم .

وينبغى أن نلاحظ أن المدرسة البكرية لم يكن لها نظير في جميع أنحاء العالم الإسلامي. في حين أن المدرسة العلوية كان لها أمثال في بقاع كثيرة حيثما وجد أشراف ينتمون إلى آل البيت. وبعبارة أدق إن شيخ المكريين لم يكن له منافس في حين أن شيخ السادات كان له منافسون أقوياء في كل مكان تقريباً. ولذلك فزعامته كانت محلية. وينبغي أن نعلم أن مجل أبا الأنوار ظهر في وقت كان فيه شيوخ البكريين قد وصلوا إلى حالة شديدة من الضعف والتخاذل ، فلم تكن لهم تلك الهيبة التي تمتع بها أجدادهم منذ أوائل الفتح العناني إلى نهاية القرن الحادي عشر.

وقد توفى الشيخ محمد أبو الأنوار فى أوائل حكم محمد على . وكانت الدولة المثمانية قدعوضته عن خسائره الكثيرة التي لحقته خلال الاحتلال الفرنسي، فاستعاد ثروته فى مدة وجيزة . ولما مات وضع محمد على يده على تلك الثروة ، ولم يترك شيئًا لورثته ، لا من الأموال الطائلة ، ولا من الأطيان .

وإلى هنا ينتهي الكلام على المدرسة العلوية .

# الفييشل الرائئ

## المدرسة الأميرية

سندرس في هذا الفصل الشعر الذي قيل في السلاطين والأمراء ، والولاة والحكام وأصحاب النفوذ والجاه من مدح أو هجاء أو رثاء ؛ محاولين أن نتبين مدى العلاقة بين هذا الشعر وبين المصلحة الشعبية ، وموقف الشعراء من هذه الناحية .

والملاحظ أن الشعراء المصريين كانوا قبيل الفتح العثماني ينطقون بلسان الشعب إلى حدكبير • فقد عرضوا بالسلطان الغوري لظلمه وعسقه • مشال ذلك قول ابن إياس :

من دولة الغورى ومرف جوره لقد حملنا فوق مالا نطيق وقد كنى من فلة الأمن وقطع الطريق

#### وقوله :

سلطاننا الغورى قد جار والصبر منا قد أعيا وصار فى ذا الجور عمال حتى خرب نصف الدنيا(١) وقوله:

سلطاننا الغورى غارت عينه لما اشترى ظلم العباد بدينــه لازال ينظر أخذ أرزاق الورى حتى أصيب بأفة في عينــه ومع أن الشعراء قد عرضوا بالغورى هذا التعريض العنيف ، إلا أنهم

<sup>(</sup>۱) إشارة إلى قاعة خمية اسمها « نصف الدنيا » هدمها الغورى واستولى على مابها من الرخام سنة ۱۰ هـ هـ

جميماً وقفوا فى صفه حين خرج لقتال العثمانيين لأن المصلحة الوطنية كانت. تقضى عليهم بذلك . فمدحوه بالقصائد الجيدة ، وتمنوا له النصر على أعدائه... مثال ذلك قول ابن إياس :

قل لابن عُمَان إذا قابلتــه اقبـل نصيحة ناصح ودع الطيش واحذر تعارض شامنا بجهالة يخشى عليك اللدغمن ابن الحنش (١) وقال:

ياسليم شاه ُكف عن أخذ مصر بلد شرفت بخير إمام فهو شدافعي قطب ولى نجل إدريس عمدة الإسلام هي تدعى كنانة مر غزاها قصم الله ظهره بالحسام فابن إياس يناشد السلطان سليم أن يكف عن غزو مصر ، ويحذره تارة من ابن الحنش ، وأخرى من الإمام الشافعي . ولما تم الغزو العنماني وسقطت الدولة المصرية ناح الشعراء وبكوا ، مثال ذلك قول علا بن قانصوة :

كان فى مصر ملوك أظهروا فيها العجائب ذهبوا عنها وصارت دورهم فيها خرائب وهىأضحت بعد عز قرية فى حكم نائب وقال بدر الدين علم الزيتونى من قصيدة زجلية طويلة:

نسأل الله أن يحسن العاقبه ويعيد الرائح هو الخاسر يكشف العار عنا بأخذ التار ويرد الكسره على الكافر اشتهى التار لقتلة الغورى ولعلى أبلغ الأوطار والتهابى ذاك النهار عندى ويغنو على وتر أوطار بعد هذا ما اخشى غراب السين إن زعق في ديارنا أوطار

<sup>(</sup>١) ابن الحنش . هو ناصر الدبن ' من أمراء الشام ، وكانٌ قد أوقع بالعُمانيين هزيمة كبرى بالقرب من دستى .

وقال ابن إياس:

نوحوا على مصر لأمن قد جرى زالت عساكرها من الأتراك في وأتى إلىها عسكر سياهمو لا يعرف الأستاذ من غلمانه وأميرهم بين الأنام تحقرا جل الإله مصدقًا عما حــكي في سورة الروم العظيمة أخبرًا قد أوعد الرحمن وعدا صادقا أن ابن عثمان يلي وكذا جرى

ومصيبة عمت بليتها الورى غمض العيون كأنها سنة الكرى حلق الذقون ولبس طرطور برى

فابن إياس يدكي على سقوط مصر في أيدى العثمانيين ، وعلى اندحار الجيش المصرى • وقوله من الأتراك أي من الماليك الأتراك . ثم يعرض بعساكر العُمَانيين الذين امتازوا بحلق لحاهم . ويشير إلى ماجاء في سورةالروم منقوله تعالى « ألم غلبت الروم في أدنى الأرض ، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين ، لله الأمر من قبل ومن بعد » وكان يطلق على العثمانيين اسم « الروم » لأنهم سكنوا بلاد الروم . ويقول إن الله أخبر في هذه الآية أنْ الروم ؛ أي العُمَانِين ؛ سيدخلون مصر ويحكمونها • وهذا تفسير لم يقل به أحد من قبل .

أما محد بن قنصوة فإنه أعرب عن ألمهوحزته لأن مصر فقدت سيادتها واستقلالها ، وأصبحت ولاية عثمانية يحكمها والى ينوب عن السلطان العثماني.

والزيتونى يتمنى أن يثأر للغورى من قاتليه ، ويرى أن عار الهزيمة لا يمحى إلا بذلك · فإن تحقق له هــذا فإنه يستحق التهنئة ويقيم الأفراح والليالي الملاح .

هذا هو موقف الشعراء من الغزو العثماني • فالي أى حد عبروا عن آلام الشعب وأحزانه ؟

لقد ارتكب العثمانيون من الفظائع مالم تر له مصر نظيرا من قبل. قتلوا وأسرفوا في القتل · وخربواوأمعنوا فيالتخريب، ودمرواوأفرطوا في التدمير . هدموا القصور حتى زالت أحياءكاملة . واعتقلوا عدداكبيرامن الأعيان والعلماء والتجار ونفوهم إلى الآستانة ، ولم يرحموا في ذلك الشيوخ الكبار الذين أنهكتهم الشيخوخة وأضناهم المرض. ثم نقلوا عددا كبيرا من الصناع. ونهبوا مقادير عظيمة من التحف والنفائس. فلا عجب إذا تألم الشعب وحزن حزنا عميقا لهذه الأحداث الجسام التي نزلت به • ولاشك في أنالشمراء كانوا مصورين لنفسية الشعب إلى حديميد.

ولما مات السلطان سليم فرح المصريون ورأوا في ذلك انتقاما إلهياً • انظر إلى ابن إياس حين يقول من قصيدة:

قلت هيهات رمت هدذا محالا بدعاء فيهما يفوق النبالا بعد ما جار في الأنام ِ بقتــل من جيوش تدك منه الجبالا بانفراج الهموم جل تعالى صيرت رشده حقيقا ضلالا. وكني الله المؤمنين القتالا

وأراد الخلود من ملك مصر طردته عنسا سهام الدياجي فاستجاب الدعاء ومن علينــا وأتتنسا أخساره بزوال زال عنا عوته بجمرة دون حرب

فابن إياس يعبر عن فرح المصريين بموت السلطان سليم ، ويقول إن . سهام الدياجي - أي دعاء المظلومين - هي التي أهلكت سلما بعد أنطغي وبغي ، وظلم وأفرط في الظلم · فاستجاب الله دعاء المظلومين وأصيب سليم بمجمرة أي ورم خبيث قضي عليه ، ولكن هل انقضي حكم العثمانيين بوفاة السلطان سايم ؟كلا ، فنظرة الشعراءكانت محدودة بشخص الساطان المتوفى .

وكذلك نجد المصريين قد فرحوا لموت خاير بك أول من ولى حكم مصر من قبل العثمانيين • وذلك نظراً لما سار عايه في حكمه من الظلم الشنيع وعبر ابن إياس عن فرح الشعب بقوله :

اعجبوا من نائب فى مصرنا خانه الدهر وجازاه العمل إ زال عنه الملك والمال معاً وأتاه الموت يسعى بالعجل. وقال على لسانه:

أصبحت بقعر حفرة مرتهنا لاأملك من دنياى إلا كفنا يا من وسعت عباده رحمته من بعض عبيدك المسيئين أنا ولكن بعض الشعراء تجاهلوا المصلحة الوطنية وقبلوا أن يكونوا دعاقلظالمين فسيخروا شعرهم في مدح هذا الوالى وريما فعلوا ذلك لمنفعتهم الذاتية وفعاً للشر. وهم على كل حال لم يعبروا عن رأى الشعب .

\* \* \*

ولما آل ملك العثمانيين إلى السلطان سليمان ، مدحه الشعراء المصريون . وكان سليمان قد اشتبك مع المسيحيين في عدة حروب وانتصر عليهم ، وأخضع بعض البلدان لحكمه . فرأى المصريون في ذلك انتصاراً للإسلام على أعدائه لذلك فرحوا بانتصار سليمان الذي أعمل سيفه في رقاب المشركين ، وأدخل بلادهم في حوزة الإسلام . قال عهد بن قانصوة من قصيدة :

أفدى سليان من مليك ليس له في الورى مقايس أنكرسا داسها وهدت من دوسه وهو خير دايس ومنه صارت لخير دين مدارسا أمحت الكنائس وبعد في رودس ستبدو ومحق أهلها النحايس وهو بسيف الله نصر في عنق المشركين مايس لقد نسى المصريون استقلالهم ، وأضحوا ينظرون إلى مصيرهم ، لا من الناحية الوطنية ، بل من الناحية الدينية ولما كان السلطان العثماني هو القائم بالجهاد ضد المسيحيين ، وهو وحده القادر على حماية المسلمين ؟

لذلك كان احترامه واجباً مقدساً على كل مصرى . والخروج عليه كفراً وبغياً . نرى ذلك واضحاً حينا حاول أحمد باشا الملقب (۱) بالخائن الاستقلال بمصر سنة ٩٣٠ ه فقد خرج عليه الأمير جانم الحمزاوى و نصب علماً سلطانياً ونادى : من أطاع الله ورسوله والسلطان فليقف تحت هذا العلم . فلمي فلاءه خلق كثير ، وبذلك استطاع أن يقضى على أحمد باشا ويعيد مصر إلى نقوذ السلطان .

وكان تقديس المصريين و حترامهم للسلطان العثماني يزداد على بمر الأيام -انظر إلى قول أحد الشعراء حين قتل السلطان عثمان وهو :

و تجد الإستحاق يصف محدثى الفتية فى عهدالوالى محمد باشا سنة ١٠١٦ ها بالخوارج، فيقول<sup>(٢)</sup> < فما وجدت الخوارج للحرب طاقة ، وقد وصف الشعراء هؤلاء الثوار بالبغاة وبالخوارج. قال أحدهم:

بشرى لمولانا الوزير محمد فهو الذى بذوى المفاسد يفتك وعلى البغاة له انتصار دائم تاريخه جمع الخوارج أهلكوا وقال آخر:

إن البغاة المارقين قد رمى رب العباد كيدهم فى نحرهم وقد راعى بونابرت حين جاء إلى مصر هذه الناحية وقدرها حق قدرها . فنراه يذكر في منشوراته السلطان العثماني مقروناً بعبارات الإجلال

<sup>(</sup> ۲ ، ۲ ) الإستعالى س ۲۱۷ . ۲٤٠ ، ۲۱۷ المطيعه الشرفية سنة ١٣٠٠ هـ ( م ۱۱ الأدب المصرى )

والتعظيم · من ذلك ما جاء في منشوره الأول : « ومع (١) ذلك الفرنساوية في كل وقت من الأوقات صاروا محبين مخلصين لحضرة السلطان العثماني . وأعداء أعدائه ، أدام الله ملكه » ، « ومع ذلك إن المماليك امتنعوا من إطاعة السلطان غير ممتثلين لأمره » إلى أن قال ﴿ والمصريون بأجمعهم ينبغي أَن يَشَكَرُوا الله قائلين بصوت عال : أدام الله إجلال السلطان العُمَاني » .

ولكن الشعر الذي قيل في السلاطين العُمَانيين قليل جداً لا يكاد يذكر. وذلك لبعد المسافة بين شعراء مصر وهؤلاء السلاطين . ومن المؤكد أن شعراء مصر لم يمدحوا أحداً من السلاطين كما مدحوا السلطان عبد الحميد الثاني .

أما العلاقة بين الشعراء والولاة فكانت تختلف تبعاً للظروف . فإذا اشتهر الوالى بالعدل والنزاهة والاستقامة لهجت الألسن عدحه والثناء عليه وإذا سار على غير ذلك تعرض للهجاء . مثال ذلك أويس باشا الذي ولى مصر سنة ٩٩٥ ه فغي زمنه « حصلت (٢) الفتن ، وتحركت العساكر ، وقتل من قتل ، وهرب من هرب . وحدثت المطالب وكثرت المناهب من وجوه شتی » فلما مات هجاه بعضهم بقوله :

أهلك الله أويساً إنه جار في الحكم ولم يخش الوعيد مذ أتى مصر تجبر واعتدى وبه الظلم تبـــدًى في مزيد أهلك الحرث وكم من فتنة أمَّامِهَا بالجهل فيما لايفيد لا ولا كان له عنه محمد خاب سمياً بوفاة أرخــو ها وخاب كل جيار عنيد

مذ دهاه الموت ما أفلته

<sup>(</sup>١) الجبرتي ٣/٥ طبع بولاق

<sup>(</sup>٢) الإسحاق ص ٣٢٢

وكان كثير من هؤلاء الولاة يجيدون فهم اللغة العربية والأدب العربي . عند كر منهم عبد الله باشاً الكبورلى الذي ولى مصر سنة ١١٤٢ ه فقد قال فيه الجبرتي « وكان من أرباب الفضائل ، وله ديوان شعر جيد على حروف المعجم . ومدحه شعراء مصر لفضله وميله إلى الأدب . وكان إنساناً خيراً صالحاً ، منقادا إلى الشريعة . أبطل المنكرات والحمامير ومواقف الحواطي والبوظ ، وقدمدحه عبد الله الشبراوي بقصيدة نذكر منها :

أقام العدل في مصر وأحيا معالمه بها بعد الدنور وساس الملك دهراً فاستقامت بقوة عزمه كل النغور ويقضى في البرية لا بظلم يعاب به القضاء ولا يجور تجمعت المحاسن فيه حتى لعمر أبيك فاق على كثير سجيبه إقالة مستقيل وهمته إجارة مستجير وإن حادثته في العلم تلتى بحوراً موجها درر النحور وإن ساومته شعراً خدث عن ابن ربيعة أو عن جرير وأدام الله دولته بمصر ومتعنا به دهر الدهور

في هذه الأبيات تأييد لما قاله الجبرتي عن هذا ألوالي . فالشبراوي يشيد بمدل الممدوح وكرمه ، وتمكنه من الشعر ، وإقباله على العلم . قال الجبرتي « وله ديوان وتحقيقات . وكان له معرفة بالفنون والأدبيات والقراءات . وللشييخ عبد الله الشبراوي في مدحه قصائد طنانة ، وقد رجعنا إلى ديوان الشبراوي فلم نجد به سوى قصيدة واحدة . فلعل باقي القصائد قد سقط من الديوان . ثم قال الجبرتي « وأخذ المترجم عن العلامة الشيخ أحمد العاوى الكتب الستة ، والمواهب ، وألفية المصطلح رواية ودراية وإجازة » .

ومن هؤلاء الولاة محمد باشا راغب الذي ولى مصر سنة ١١٥٩ « ينظم الشعر بالعربية . وألف رسالة فى العروض . وله كتاب « سفينة ودفينة الطالب » ومنتخبات الوزير محمد راغب . وقد مدحـه. الإدكاوى بقصيدة منها :

الوزير الماجد المقد منال وهدات الرغائب والذي من بحر كفيد مه سحاب الجود صائب والذي من للعلم مند مه والندى لم يخل طالب والذي قد مجدّعت في ذاته أسنى المناقب

وقد وصفه الجبرتى بقوله ﴿ وكان إنساناً عظيماً عالماً محققاً ﴾ ويكان محسناً إلى الأدباء والشعراء ، فلذلك مدحوه . أما مدة حكمه كلها فتن وقلاقل . وكان هو المحرض على هذه الفتن ، إذ شج المماليك ضد بعضهم الآخر ، فنشبت بينهم معارك دامية . وقد الشعراء ذلك لأن هذه الفتن كانت وبالا على المماليك وحدهم فقد أن وهذا يتفق مع مصلحة الشعب . وهذه الفتن وللمعارك سبها التناا السلطان ، والطمع في التملك ، ورغبة طائفة معينة في الاستئمار البلاد .

وممن لهجت الألسن بمدحهم على باشا الحكيم الذي ولى مصر الأولى سنة ١١٥٧ ه والثانية سنة ١١٦٩ ه وفيه يقول الجبرتى المامة أمناً وأماناً. والفتن ساكنة والأحوال مطمئنة > وقال « وسالمعهودة ، وسلك طريقته المشكورة المحمودة . فأحيا مكارم الأوأدر على رعيته الأرزاق بحلم وبشر ربي عليهما فكانا له وصدر رحيب لا يضيق بنازله ذرعاً > وقد مدحه الإدكاوى بنذكر منها :

ألا أيها الوزير ياساى القد رومن أيد الإله فخاره والجليل الكبير والفاضل النحري رعين الملا وصدر الوزاره والمشير المسار في دولة المجد اليه حقا بكل إشاره والكريم المهيمن في ذات مولا ه إلى كل بائس ديناره والذي جمل الإله به الده رفأضحي فريده مختاره والسني الأخلاق والطاهر الأع راق لله ما أعز أبحاره والوفي الحفي قولا وفع لى كم طريد لجا إليه أجاره والمثير الحروب في نصر دين الله بالسمر والظبي البساره والمجلي الكروب إن أدهش الا أبطال وقع العسالة الخطاره والمجلي الكروب إن أدهش الا أبطال وقع العسالة الخطاره فسل الفرقة الروافض تنبيد ك ببأس له يقد الحجاره من سطاه بالسنة اعتصموا مذ ه فأولاهم الأمان بشاره وسل المشركين كم شن فيهم وعليهم من غارة بعد غاره وسل المشركين كم شن فيهم وعليهم من غارة بعد غاره خزاه الإله عن نصرة الديدن جزاء يني برجج التجاره

#### ٤١ . . . .

وقد كان على باشا الحكيم قائداً مقداما ، حارب في إيران وأوربا وظفر بالنصر تلو النصر لذلك رأينا الادكاوى يتغنى في شعره مده الانتصارات .

فها تقدم برى أن شعراء مصر فى ذلك الوقت لم يكونوا مجرد مادحين مأجورين ينظمون القصائد فى مدح الظالمين. بل كانوا معبرين عن رأى الشعب فمدحوا من استحق المدح، وهجوا من استحق الهجاء.

ننتقل بعد ذلك إلى العنصر الثالث الموجه لهذه المدرسة ، وهو عنصر الماليك . وكان هؤلاء القوم في شغل شاغل عن الأدب وأهسله بالحروب والفتن والدسائس التي لم تخمد بينهم قط. وكانت الدولة العثمانية تعمــل على تمزيق شحل المماليك وإضعافهم بإثارة هذهِ الفتن فيما بينهم .

وكان الشعب المصرى يصاب من جراء هذه المعارك بخسائر فادحة متلاحقة في الأنفس والأموال فمن لم يمت قتلا مات جوعا، ومن سلمت داره نهبت أمواله . وقد ظهر أثر ذلك في الشعر و بخاصة عند الشاعر حسن البدري الحجازى الذى جعل هذه المعارك وما يترتب عليها مرن تخريب وتدمير موضوعاً لشعره . مثال ذلك قوله في فتنة وقعت سنة ١١٢٢هـ و هو :

> دامت عليها مدة مديدة في كل وقت هولها يجدد أيوب والإفرنج والباشا كذا عد الصميد ببك الأفسدُ قد فعلوا مناكرا شنيعة بأهلها تفت منها الأكبد ضرب مدافع ودور حرقت وسادة قد قتلت وأعبد وفى الرعايا القتــل والنهب فشا والجوع والظها ومالا يعهد وجملة القول عن الذي جرى لا تسأثن فشرحه لا ينفد والعلما أهمل الضلال والردى لهم أبناحوا كل مالا يحمد من صحبا فروا بليل لا هدوا نهبا ذريعا ماعليه أزيد ودور من ناصره حتى غدا للبوم فيها مقعد ومرقد وبعده الافرنج جهرا قطعوا وكل من شايعه قد أخمدوا والباشا الممكوس قهرا أتزلوا من قلمة ولمنة قد زودوا وابتهجت مصر وسر أهلها وانشرحوا وانبسطوا وعيدوا

وبعد ذا أيوب والصعيد مع ودور أيوب جميعا نهبوا تبارك الله مبيد من طغى ومن بغى ومن نكيرا يقصد عرض حسن البدرى الحجازى في هذه القصيدة بالعلماء ووصفهم بأنهم . أهل الضلال . وذلك لأن كل فريق من المتخاصمين استطاع أن يأخذ من العلماء فتوى بجوار قتال الفريق الآخر تحت التهديد والوعيد والباشا الذي أشار إليه الشاعر هو خليل باشا الذي أوقد نيران هذه الفتنة الكبري التي استمرت طويلا ، وعانى الناس فيهاكثيرا من البلاء .

وقد اشتهرت قلة من هؤلاء الماليك بحسن السيرة . نذكر منهم إسماعيل بك إبواظ المتوفى سنة ١١٣٦ هـ فقـبد وصفه الجبرتي بقوله ﴿ وَكَانَتُ أَيَّامُهُ سعيدة ، وأفعاله حميدة ، والأقاليم في أمن وأمان من قطاع البلد وأولاد الحرام. وكان صاحب عقل وتدبير، وسياسة في الأحكام، وفطانة وفراسة في الأمور . ورثاه الشعراء بمراث كثيرة » نذكر منها :

وكان جديراً بالرئاسة والعلا فقد سار فينا سيرة سارها عمر وكان له حزم ورأى ومنعة ولكن إذا جاء القضاعمي البصر به غدر الجِيار جركس ماكرا فعها قليل سوف يجزى بما مكر أسرًّ له كيدا به كان حتفه فقطمه إربآ وسيق لجنــة في يعده الأذناب فوق الروس قد تقدمت الأنذال لما تأخرت ألا في سنيل الله قامت قرودها فأمن جيان القلب من أسدالشرى وقال آخر من قصيدة :

یاعین جو دی بدمع هاطل ندما

بديوان مصر بئس والله ما أسر وقاتله ظلها يساق إلى سقر علت وعلى الأشراف قدجاء محتقر صناديدها هذا لعمرى من الكبر ونامت سراحين المعاركفالحفر وهمات أم أين الذوات من الصور

على الذي كان في مصر لنا سندا

رجلا مهذبا مثله فی العز ماوجدا اللامته وأبدل الجورعد لاوالفسوق هدی دأسی فقد فقدتم وحق الله کل ندی

یاأهل مصر بکاء واندبوا رجلا فکم أغاث فقیراً من ظلامته فالآن حق لکم ذوب الفؤاد أسی

ولما بلع خبر وفاته أهل مكة والمدينة حزنوا حزناً شديدا ، وصلوا عليه صلاة الغائب . ولا شك في أن هذا الشعر الذي نظم في رثاء إسماعيل إيواظ يصور نفسية الشعب الحزين الباكي أحسن تصوير ، ويعبر عن حقده على قاتله والرغبة في الانتقام منه ، وفي القصيدة الأولى يتألم الشاعر لما وصلت إليه أحوال البلاد بعد مقتل إسماعيل إيواظ من اختلال الأمور، فقد ارتفع الأوغاد والسفلة ، وتصدر للحكم من لاضمير له ولا ذمة .

米 縣 綠

واشتهر بعض المهاليك بميله إلى الأدب و تشجيعه الأدباء . من هؤلاء الأمير كتخدا رضوان الجلني المتوفى سنة ١٩٦١ه وفيه يقول الجبرتي ( واعتكف المترجم - يعني الأمير رضوان - على لذاته وفسوقه ، وخلاعاته و ترهاته . وأنشأ عدة قصور وبالغ في زخرفتها وتأنيقها ، خصوصا داره التي أنشأهاعلى بركة الأزبكية . فكان ينتقل في تلك القصور ولا سيما في أيام النيل و يتجاهر بالمعاصي والراح ، والوجوه الملاح . وتبرج النساء ومخاليع أولاد البلد ، وخرجوا عن الحد في تلك الأيام . ومنم أصحاب الشرطة من التعرض للناس في وخرجوا عن الحد في تلك الأيام . ومنم أصحاب الشرطة من التعرض للناس في أعيامها خلصوا من الحساب ، ورفع عنهم التكليف والخطاب . وقصدته فكا أما أهلها خلصوا من الحساب ، ورفع عنهم التكليف والخطاب . وقصدته الشعراء ومدحوه بالقصائد والمقامات والتواشيح وأعطاهم الجوائز السنية وداعب بعضهم بعضا فكان يغرى هذا بهذا ، ويضحك منهم ويباسطهم . واشيخ مصطفى اللقيمي الدمناطي صاحب المدامة الأرجوانية في المدامح والشيخ مصطفى اللقيمي الدمناطي صاحب المدامة الأرجوانية في المدامح والشيخ مصطفى اللقيمي الدمناطي صاحب المدامة الأرجوانية في المدامية والشيخ مصطفى المدينية في المدامة الأرجوانية في المدامة والشيخ مصطفى المدين الدمناطي صاحب المدامة الأرجوانية في المدامح والشيخ مصطفى الموانية في المدامة الأرجوانية في المدامح و المدامة الأرجوانية في المدامح و المدامة الأرجوانية في المدامي المدامة الأرجوانية في المدامي المدامة الأرجوانية في المدامية المدامة الأربوانية في المدامي المدامة الأربوانية في المدامة المدامة الأربوانية في المدامة المدامة الأربوانية في المدامة ا

الرضوانية . وامتدحه العلامة الشيخ يوسف الحفنى بقصائد طنانة وللشيخ عمارالقيرواني مقامة مدحا في المترجم ومداعبة للسيد حمودة السديدي المحلاوي . وأجابه بأبلغ منها مقامة وقصيدة من رويها أديب العصر الشيخ قاسم بن عطاء الله المحرى ، والأديب الفاضل الشيخ عبد الله الإدكاوي ، والعلامة السيد قاسم التونسي ، وألف فيه الشيخ عبد الله كتابا ساه « الفوائح (۱) الجنانية في المدائح الرضوانية » جمع فيه مامدح به الأمير رضوان من قصائد ولطائف و تواشيح » .

وقال الجبرتى « وأنشأ – يعنى الأمير رضوان – قصرا فى الأزبكية له قباب عجيبة الصنعة ، منقوشة بالذهب واللازورد، والرجاج الملون والألوان الزاهية ، والصنائع الدقيقة ، وبنى قصراً آخر مطلا على الخليج الناصرى وبوسطه بحيرة عملي بالماء من أعلى وينصب منها إلى حوض من أسفل ، و يجرى إلى البستان في ستى الأشجار ، وبنى قصرا آخر بداخل البستان مطلا على الخليج ، فكان يتنقل بين هاتيك القصور و بخاصة في أيام النيل ،

وإذا استمرضنا المدائح الرضوانية ألفيناها تزخر بذكر الرياض والغياض والنسيم العليل ، والهواء البليل ، والأزهار والأطيار ، والأنس والطرب ، والفرح والسرور ، والحور والولدان ، والأدواح والأغصان ، والأشجار والأوراق ، والحسن والجمال ، والروائح الزكية ، والسكاس والطاس وغير ذلك مما أوحت به البيئة ، مثال ذلك قول مصطفى أسعد اللقيمي الدمياطي المتوفى سنة ١١٧٣ه

بشرى الربيع الزهى وافت بشائره وعن حلاه البهى نمت سرائره ونشر روح الصبا أهدى لنا خبرا منطيبه فاح في الآفاق عاطره

ومالتالقضب والأطيار قد صدحت وقد تبسم من تعجُّب أزاهره. قال الشقيق حويت ُ الفخر أجمه والملك حق ُ الذي تسمو مفاخره

وجاء في ُحـلَّة الإبداع مبتهجاً يختال تيهاً به حفَّت عساكره فسر مقدمه الحالي أخا شجن بهيجه من معاني الدوح ناضره وروحه بمعانى الحسن قد علقت وفي صفاه فكم تسعى خواطره وروضة لنبجوم الزهر جامعية وزهرها مفرد في الحسن سائره قامت بها أمراء الدوح خاطبة مقام عز تسامى منه فاخره رام الخلافة كل إذ علا وسما من فوق منبره الزاهي منابره فالورد قام بدعواها فشوكته قوية حينما سُــــــ خناجره والبَّان وافى بتاج للملك منتصباً وقال من رامه حكما أناظره والأقحوان بدا يزهو بهجته وحوله زمر قامت تنـاظره والنرجس الغض يرنو نحوها شزرآ لأنه طالب للملك ناظـــره

وهكذا استمر الشاعر في سرد مناظرة بين الأزهار المختلفة ، ثم تخلص. من ذلك إلى مدح الأمير رضوان ٠

وله من قصيدة أخرى :

وهات لي حديث الازبكيه وما حوت أدواحها الزكيه حسناً زهت أرجاؤها السنيه إذ لاح في غرتها البهيه قصور رضوان العلا والمجد

يا حبذا معاهد حسان يغنيك عن وصني لها العياف قد حل فيها الحور والولدان حصاؤها الياقوت والمرجان فانظر تراها حنية كالخلد

فَكُم بها من دوحة أنيقه وروضة أغصانها وريقـــه

وربوة أنهارها غديقه ومرجة أزهارها عبيقه من ترجس وسوسن وورد

٤ . . . . . . الخ

والأمر الثاني في هذه المدائح هو احتواؤها على وصف القصور التي شيدها الأمير رضوان . مثال ذلك حمودة السديدى :

مناء كأن المجد هندس شكله بروض رياض راق فيه غدير وضاءت مبانيه على قبة السما وأضحت أيادى النصر فيه تشير إلى المين والإقبال والسعد وللني ووجه التهانى بالأمان جدير يفوق على أعلى السماكين نوره كذا البدر من أنواره لمنير ويشرح منا الصدر رونق حسنه كأن سناه بالدواء خسير لقد خلتــه دار النعيم لأنه

فلیس 'یری فی مصر مثل بنائه ولیس یحاکی حسن ذاك قصور به الحوركم 'زفّت لهن بدور

فالشاعر يقول إن هذا القصر بلغ أقصى درجات الفخامة والإتقان. والجال. ولا يوجد في مصر كلها ما يضارع قصر الممدوح في العظمة والسمو والحسن. وهذا القصركأنه الجنة لما به من أنواع الترف وأسباب السعادة. واللذة ، ولما به من الحور والولدان ، والجداول التي تجرى من تحته ، والحدائق التي تحيط به .

والأمر الثالث هو الإشادة بمناقب الممدوح وخاصة ما عرف عنه من. كرم . مثال ذلك قول يوسف الحفناوي للتوفي سنة ١١٨٧ ه :

مولاي بل مولى الآنام وملجئي كرضوان ذي الجاه العلى الأرفع غوث العفاة وغوث كل مؤمل عند العطاء يريك بذل يمينه سمحاً سحائب جـوده لم تقلـع بطل إذا لمعت بوارق سيفه غربت صوارم كل شهم أشجع.

وآفى الرحاب بذلة وتخضع

تغنيه شدة بأسه وسطاه عن حمل الظنيبي بل ذاك أعظم موقع مولى إذا شاهدته وسمعته أغناك عن مرأى سواه ومسمع أنست به الأيام ما قد أسلفت من كل قرم أو جواد مسرع من أين للأمم السوالف سيد بالبشر يلتي الوافدين إذا دعى لو يبذل الدنيا استقل عطاءه لرفيع همته التي لم تشقع أو أين للجلني قرم مشبه يردى العتاة ببأسه المترفع هيهات لم تلد النساء مثاله وسواه بالعلياء لم يتمتع وهكذا كل ما نظم في رضوان من المدح لم يخرج عن هذه المعانى واشتملت هذه المدائح كذلك على الغزل ووصف الحمر . مثال ذلك

قول أحدهم:

في حب ريم من الآتراك منفرد في الحسن واللطف زان الخلاق بالمخلف ما ماس من خفر يثني معاطفه إلا اختنى منه غصن البان في الورق ولا بدا وجهه في ليل طرّته إلا أراك سناه الشمس في الغسق إن فاه مال إليه العقل مختطفا بمسمع لشهي اللفظ مسترق بدر أدار من الصهباء شمس ضحى يلوح لألاؤها في الكاس كالشفق يسعى بها وسلاف التيه يعطفه ما بين مصطبح منها ومغتبق يلتى عني كأسها من نور وجنته أشعة قد هدتنا أوضح الطرق راح إذا مازجتها الراح من فه تعود سكرى بذاك القرقف العبق

وهذا الشعر من وحى البيئة . فقد انتشر الغزل فى فتيان الترك وفتياتهم فى ذلك العصر ·

海海沟

ومن أمراء المماليك الذين ظفروا بحظ وافر من مدائح الشعراء : عبد الرحمن كتخدا المتوفى سنة ١١٩٠ه صاحب المبانى الكثيرة التي أشرنا إليها حيما تكلمنا عن الحالة الاجتماعية . فمن ذلك قول الإدكاوى يجدحه ويهنيه ببناء شيده : أشوس أشرقن لى أم نجوم أم وجوه بها تزول الهموم وقدود تميد أم ذى غصون فى رياض أمالهن النسيم وجنان تزهو وإلا بناء شاده الماجد الهمام الكريم الذى عزأن يدانيك خلق فى المعالى وهل يدانى العظيم أوالذى تخص بالفخار ولكن بره للمفاة بر عميم هو عبد الرحمن ذو المحب الشامخ دامت له المعالى تروم سيدى هكذا تكون المبانى فاطرح ذكر ما بنته الروم عجلس زخرفته كف صناع أخمل الروض عقده المنظوم عجلس طائر السرور لديه أبد الدهر ساجم لا يريم عبلس فيه النواظر ملهى وبه الحظ والهناء مقيم بالبناء الجديد أسعدك السحوم وبه الحظ والهناء مقيم بلوم

\* \* \*

وعن شجعوا الآدب الأمير جاويش الخربوطلى · ولما زوج بنته لعلى بك الكبير نظم الشعراء قصائد فى مدحه وتهنئشه . فمن ذلك قصيدة للادكاوى مطلعها :

وصل الحبيب وصح منه الموثق واغتاظ عاذلى الجهول الأحمق ووفى بموعده لهذا لم أقل وعد الزيارة قلبه المتملق ثم تخلص من الغزل إلى المدح فكان مما قاله:

أعنى أمير المجد مأمول الجدا من أمه لاشك فهو موفق فذاك الأمير على المقدار من بلواء علياه السيادة تخفق.

ذو العزة القعساء والهمم التي بذيولها راحي المني يتعلق .... الخ

أما بعد فليس هذا الفصل جديدا في الأدب، وإنما هو امتداد لما نظمه الشعراء في الخلفاء والملوك والسلاطين والأمراء والوزراء.

ويبدو مما مر بنا في هذا الفصل أن هذا الشعر لم يندثر في خلال العصر العثماني كما يتوهم الناس ، بل ظل محتفظا بمكانته التي شغلها من قبل . وهو في معظمه جيد العبارة ، قوى الأسلوب ، بعيد عن التكلف ، يحمل طابع البيئة المصرية ،

## الفصيئل أنخامين

#### المدرسة الشعسة

هذه مدرسة قديمة عرفت في مصر قبل العصر العثماني . وفي مطلع هذا العصر نرى من شعرائها :

ابن إياس الحنفي المتوفى سنة ٩٣٠هـ فقد نظم شعراً كثيرا باللغة العامية في أغراض مختلفة مثال ذلك قوله:

كان ابن عثمان مذجا مصر مثل الضيف رحل وولى علينا كل صاحب حيف مباشرين يجوروا في الشتا والصيف أطراف اقلامهم تفعل فعال السيف

فنى هذين البيتين صور ابن إياس آلام الشعب وماعاناه من ظلم الحكام وعمال الخراج الذين لا ينقطعون عن تحصيل الأموال حتى استنزفوا دماء المصريين وأذاقوهم الجوع والخوف. وفي قوله ﴿ أطراف اقلامهم تفعل فعال السيف ﴾ تصوير رائع لإفراط العال في إيقاع المظالم بالشعب .

۲ — ومن معاصرى ابن إياس ، زجال مشهور؛ هو بدرالدين الزيتونى ( ۸۳۱ — ۹۲۶ هـ) كان أحد نواب السادة الشافعية ، فاضلا عارفا بصناعة القضاء والتوقيع ، ماهراً في الخطب ، فكه المحاضرة ، كثير العشرة للناس ، علامة في فن الأزجال ، والموشحات ، والمواليا ، وكان وكان ، والقوما . وله قصيدة طويلة من فن الزجل في مائة وعشرين جبيتا ، رثى فيها السلطان الغورى وسرد ماحدث من المعارك بين الجيش المصرى والجيش العثماني ، نذكر منها :

غربت شمس دولة الغورى وابن عثمان نجمو طالع ساير وبهذا رب السما قد حكم والفلك دار ولم يزل داير

تسعائة أثنين وعشرين عام خامس عشر من ربيسع آخر ورخوها من هجرة الهادى كان خروج السلطان بتجريده والأمارة في خدمتو موكبين وخروج الجميـع من القاهره في محفه خرج معو القاضي والخليفة المتوكل ولد يعقوب

شافع الخلق في نهار القيام لابن عثمان طالب بلاد الشام بالمهاليك والطلب تتفاخر كان بتقدير الواحد القاهر وكاتب السر المنتخب مجمود هو محد فعاو الجميسل محمود

وقد حرص الزيتوني على أن يسجل في هذه القصيدة كل ما شاهده منذ خروج الغورى إلى اللحظة التي قتل فيها . وحدثنا عن ألمه وحزنه لما حل بالجيش المصرى من هزيمة • ثم عزى نفسه بذكر القواد والملوك الذين ماتوا وذهب ملكهم وأصبحوا في ذمة التاريخ من أمثال سليمان الحكيم، والنمرود وكسرى أنو شروان، والاسكندر الأكبر، ونلاحظ أن حبه للتسجيل التاريخي قد غاب عايه .

ولما مات بدر الدين رثاه ابنه محمد بزجل نذكر منه :

یحق لی أن أرثی لموت والدی كان أفصح النظام وعقلور جیح في درج الاكفان للقيامة اندرج واجب على فقدو بعزمي أصيح كانوالدى فىفنالأزجال تقصدو حفاظ مصر والكل بيه يعتنون فقيه مدرس في جميع الفنون

وفى جميــع العلم مالو نظير

ومماهو جدير بالذكر أن استخدام الشعر الشعبي في الرثاء قد كثر في هذا العصر ، كما انتشرت النساء اللآتي احترفن التعديد وهو نوع من الشعر مازال حتى أيامنا هذه ينشد في المآنم. وفى الزجل المتقدم يذكر محمد بن بدر الدين الزيتونى بعض مناقب والده ومفاخره فيقول إن والده يستحق الرثاء لأنه كان شاعراً مجيدا ، ذا عقل راجح ، وفكر سديد . وكان مشهورا بفن الزجل ، إليه تشد الرحال ، وكان الناس يعنون بسماع أزجاله وحفظها . ويصف والده بأنه العالم الذي لايشق له غبار، والفقيه البارع، والمدرس المجيد في جميع أنواع العلوم والفنون . ويقول إن موته خسارة كبرى ، يستحق أن يلطم من أجلها ويسكى رافعاً صوته بقدر ما يستطيع .

\* \* \*

وروى ابن إياس فى حوادث سنة ٩٠٩ه أن الناس خرجوا للفرجة على الاحتفال بسفر المحمل ، وكان احتفالا مشهودا . وصنف العوام رقصـــة وهم يقولون :

بيع اللحاف والطراحية حتى أرى دى الرماحية بع لى لحافى المخميل حتى أرى شكل المحسل

فقد بلغ من روعة الاحتفال وتهافت العامة على رؤيته إلى درجة أنههم كانوا على استعداد لبيع فراشهم وغطائهم وهما أعز ما يملكون ، أو هاكل مافى بيوت الفقراء من الأثاث ، وذلك ليتيسر لهم الخروج للتمتع بمشاهدة هذا الموكب الفخم ، وانطلقوا يرقصون ويغنون بهذا الغناء ،

وفى حوادث سنة ٩١١ هكثر الحريق بالقاهرة بسبب وجود الدريس فى منازل المهاليك ، وكانوا قد أفرطوا فى خزنه ، وشرع الوالى يقبض على الناس ويرغمهم على نقل الدريس بعيدا عن مواطن الحريق ، فتعطات أعمالهم ، وصنفوا رقصة وهم يقولون :

اهرب يا تعيس والا يحملوك الدريس (م — ١٣ الأدب المصرى) فلم يجدوا أمامهم سوى الهرب من حمل الدريس ، إذ لم يكن في قدرتهم أن يفعلوا شيئاً غير ذلك ، فمن اختنى استراح ، ومن ظهر سخر في نقل أحمال الدريس ، ويبدو أن العامة قد واجههم عناء شديد وبلاء عظيم في هذه الحادثة فتحركت مشاعرهم مهذا الغناء ،

وفى حوادث سنة ١٩٣١ه خلع الماليك الوالى التركى عقب فتنة كبرى سالت فيها الدماء وتناثرت الأشلاء، وخربت دوركثيرة • وكان هذا الوالى هومدبر تلك الفتنة ، فلما خلع اجتمع عليه الأولاد الصغار وأخذوا يرقصون ويغنون بصوت مرتفع قائلين :

ياباشا ، ياباشا ياعين القمله مين قال لك تعمل دى العمله ياباشا ، ياباشا ياعين الصيره من قال لك دبر دى التدبيره

\* \* \*

ومنأ نواع المواليـــا التي عزفت في مصر قبل العصر العثماني وانتشرت انتشاراً كبيرا في خلاله:

١ – القرقيا : وهو ما يتناول الهزل

٣ - البليق: ويستخدم في الغزل

٣ – المكنفر : بكسر الفاء ، ويستخدم في الوعظ

فمن المكفر قول محمد سالم الحفناوي المتوفى سنة ١١٨١ه

يامبتغى طرق أهل الله والتسليك دع عنك أهل الهوى تسلم من التشكيك إن أذكروني لرد المعترض يكفيك فاجعل سلاف الجلاله دائما في فيك

وهذه المواليا في الوعظ والإرشاد · فهو يخاطب من يريد الوصول إلى الله وسلوك طريق المتصوفة والانخراط في صفوفهم، وينصحه بترك الاعتراض على الناس وبمداومة ذكر الله ·

وقد استخدم محمد البكري المتوفي سنة ٩٩٤ ه الموشحات في الدعوة

تَنْشَرَانُ القَهُوةُ مِثَالُ ذَلِكُ قُولُهُ :

أدر القهوة في كاس البها قهوة البن وناهيك بها هي حل ما نهي عنها 'نهي فاسقني ياصاح

شنف الكاسات واسمع ماأقول إما شرب الأجلاء الفحول أولياء الله أرباب الوصول لحمى الفتاح

ما علینا من عذول جاهل مقتری زور کلام باطل خامل خامل الذکر ومیت زائل راحمع من داح

فنى هذه الموشحات تصوير المنزاع العنيف الذى نشب بين أنصار شراب القهوة وخصومها . وقد حاول البكرى أن يتحدى هؤلاء الخصوم ، فطلب من الساقى أن يدير عليه القهوة فى الكئوس الجميلة . ثم ذكر أن شراب القهوة لذيذ جدا ، وحلال عنه أرباب العقول السليمة ، والقهوة شراب الأكابر وذوى المراتب الرفيعة من أولياء الله المقربين إليه ، ويقول إنه لا يكترث بكلام الجاهل الذى يلومه على تعاطى هذا الشراب ، والذى يحرمه مستنداً إلى أدلة فاسدة وآراء باطلة ، وهذا الجاهل نكرة لا يعرفه أحد ، ولا يسمع به إنسان ، فكا نه فى عداد الأموات . وهذه الموشحة جيدة التراكيب فوية الأساليب ، واضحة العبارة ، مليحة الإشارة ،

ومن موشحاته التصوفية قوله:

طلعة المحبوب كل القمدر هيمت كل البشر كيف لا تسرى بكل الصور وهم هالات

وحدت معناك عينى نظرا قال لى قلبى شهدت الأثرا ماترانى عين سعدى ماترى وحدة بالذات

زال لبسی حیث نفسی أعربت وكذا شمسی بأفقی غربت مثلما روحی بروحی طربت والهویلذات

### .... الخ

فالبكرى يقول إن الله تجلى فى مخلوقاته فهوكالقمر الذى هام النـاس. بحبه والمخلوقات تحيط به إحاطة الهالة بالقمر • وهو واحد بذاته وصفاته . ولما أدرك هذه الحقيقة زال من قلبــه كل شك ، وامتلاً فرحاً وسرورا ، ونعم بهذه اللذة الروحية التى غرق فيها .

\* \* \*

ومن الشعر الشعى الذى وصل إلينا من هذا العصر مجموعة عنوانها « الروض الوضاح فى نهاية الأفراح ، المسمى باجتماع الشمل فى فن خيال الضل » وهذا النوع من الشعر التمثيلي الذى يشترك في إلقائه بضعة أشخاص بمثلون. مو دنوعات مختلفة ، ويقفون فوق منصة مرتفعة وراء سيتار ، مستخدمين. بعض آلات الطرب، ويرقصون ويغنون، ويقومون بحركات بهلوانيـــة كالتي تشاهد في الأراجوز. ومما جاء في هذه المجموعة:

عن خيال الضل دايم محتجب فانتبه يامن غفل عَنْو ونام تلتقي هزلو وجدو شي عجب وعبارات شبه الاحلام في للنام والمرقص من ورا السراحتجب والشخوص تحكي شخوص هذا الأنام

كان هناك مرقص وستائر وتماثيل دقيقة الصنعة ، وصور تشبه صور الناس والحيوانات والمبانى والحدائق وغيرها .

#### ومنها:

ليلة سعيده عند ماقد رأيت أهل الآدب يحكو بدور الكال لما طلبتونى إليكم أتيت للعب والتفريح وفن الخيال ويا سادتى أبى بكم اقتديت يا من حويتو الفخر والامتثال ربى يفرح قلوب الجميع بزيارة النبى الهادى ودار السلام ياسامعين قولوا مدد ياحسين والفاتحه افروها لبنت الإمام فن هنا نرى أن اللاعب قد بدأ الممثيل بتحية الناس الذين دعوه ليعرض عليهم ألعابه وقد ذكر أنه لبى دعوتهم وحضر ليدخل على قلوبهم الفرح والسرور ، وليطلعهم على فن خيال الظل . وقال انه يتخذ من الحاضرين قدوة حسنة له في حياته . فهم أهل الفضل والأخلاق الجميدة ، ثم سأل الله أن يوفقهم إلى زيارة النبى صلى الله عليه وسلم ، وطلب منهم أن يلتمسوا العون من الحسين ، وأن يقرأوا الفاتحة لبنت الإمام ، أى للسيدة زينب . ومنها :

وبعد هذا انتظروا أشياء عجب فى الأدب والحظ والانشراح أشخاص وحازوا كل معنى طرب كان السبب من مصر داالفن راح وحبى ظهر شكاو لأهل الرتب نالواالأرب بأهل الوجو والسماح يارب بالهادى نبينا الشفيم وبالصحابه الفائزين الكرام

تغفر ذنوبي يا كريم يامعين بفضلك وادخلنا ديار السلام ولما فرغ من المقدمة السابقة التفت إلى الحاضرين وأخبرهم بماسيشاهدون. من عجائب فنه ، وغرائب تمثيله . وذكر أن هذا الفن كان قد اختفي من ِ مصر مدة من الزمن ومدح الحاضرين وأعرب عن حبه لهم . ثم دعا الله أن. يغفر له ذنوبه وأن يدخُّله الجنة .

ثيم ذكر بعد ذلك أسماء الممثلين وهم : (١) نرجس بن تقادير (٢)الـكابس. (٣) أبو حردان(٤) أبو قراميط (٥) السكران·

ولكل من هؤلاء الأشخاص دور يقوم به ، وموشحات ينطق بها ٠ وقد أضربنا صفحا عن ذكر مّاجري على لسانهم لاحتو ائه على ألفاظ مَكشوفة -وعبارات السب والشم التي تسمع في الشوارع من السفلة والأوشاب.

ويغلب على هذه التمثيليات الغزل والشكوى من فراق الحبيب، ونداء. الليل وغير ذلك مماهو معروف الآن كما اشتملت على مدح الأولياءوالوعظ والإرشاد ، والحث على التمسك بمكارم الأخلاق ، ففيها الهزل والخلاعة ﴿ والمجون إلى جانب الجد، ومن التمثيايات الجدية تمثيلية ﴿فلاحِق بطن تمساح، وقد وقفِ شخص اسمه الكابس يخاطب الفلاح بقوله :

دور من الكابس للفلاح وهو في بطن التمساح:

يا أخى أعلمني على دى القصة لما بقيت في بطن تمساح كاسر ياهلتري غضبوا عليك إخوانك والامرابط كان سرو حاضر والا أبوك قلبو غضب من يمك والادعت أمك في الظلام العاكر أنهض واعلمني صحيح واصدقني يامن رماه وعدو وأصبح نواح لما عليك قد اغتدى دا التمساح

قل لى على من أخرجك من بيتك

فالفلاح كما نرى قد وقع في شدة عظيمة ، وضيق مؤلم إذا أضحى محبوسا في بطن تمساح • وقد طلب منه الكابس أن يحدثه عن سبب وقوعه في هذه - المصيبة • وهل كان سبب ذلك غضب إخوانه أم غضب أحد من الأولياء ؟ أم غضب والده أم غضب والدته ودعاءها عليه فى جنح الليل . وطلب منهأن ينهض و يخبره الخبر الصحيح ، وأن يكون صادقا فى قوله عن السبب الذى أخرجه من بيته وأوقعه فريسة لهذا التمساح الجبار الذى التقمه وحبسه فى بطنه .

فيرد الفلاح قائلا (دور من الفلاح)

أبكى ودمع العين جارى على خدى
حالى صبح مسكين واللى انكتب وعدى
وقعت وقعة شين وعدى ولا بيدى
لكن أقول يارب يا باعث الأرياح

فالفلاح هنا يبكى بكاء مراً على ما وصلت إليه حاله من بؤس وشقاء ، ولكنه مع ذلك لم يبأس من رحمة الله ، بل يطلب الفرج ويؤمل فى النجاة ، ويرجو اليسر بعد العسر .

وبعض هذه التمثيليات يبدأ بمدح النبى ثم ذكر الخلفاء الراشدين ومشهورى الصحابة . وتنتقل بعد ذلك إلى الأغراض التي أنشئت من أجلها . وهي تصور بوجه عام وقوع بعض الناس في ضيق وشدة ، ثم استغاثتهم بالله والأنبياء والأولياء ، ورضاهم بالقضاء والقدر . ثم تنتهى بحدوث الفرج بعد الشدة .

\* \* \*

ومن الشعر الشعبى تلك القصائد التي لم يلتزم فيها أصحابها صحة اللفة والنحو والعروض كالقصائد التي وردت في سيرة الظاهر بيبرس والأميرة ذات الهمة وكقصيدة أبي شادوف التي شرحها يوسف بن حمل الشربيني المتوفى سنة ١٠٩٨ه. في كتابه « هز القحوف ، نذكر منها :

على من جتو قصمة وهو بيحرت ويقعد يجرف للحنك تجريف على من دعس بالعزم في المش والبصل ولوكان بالكرات كان ضريف على من شرب مترد ملان مطنبر ومن اللبن الحامض يرف وفيف على من جتو أم الخلول لدارو ويعزم على أهل البلد ويضيف

وفي هذه القصيدة الطويلة وفي شرحها من ذكر المقاذر والعورات ، والعبارات المكشوفة والألفاظ القبيحة مالا نهاية بعده. وقد تعمد الشارح أن يشنع على الفلاحين ويرميهم بكل موبقة ، ويصفهم بمختلف العيوب ، وكان الشربيني من الأشراف ، وبين هؤلاء وبين الفلاحين خصومة عنيفة مازالت حتى عصرنا هذا . انظر إلى قوله في مقدمة كتابه « وقبل الخوض في بحر هذا الكلام نذكر ما وقع لعوام بعض أهل الريف ، ووصف طبعهم الكثيف ، وأخلاقهم الرذيلة ، وذاتهم الهبيلة ، وأسمائهم المقلبة ، وقصانهم المشرمطة ، وأشعارهم الملخبطة ، ونسائهم المزعجات ، المشقلبة ، وقصانهم المنزعجات ، فنقول :

«أماسوء أخلاقهم وقلة لطافتهم فن كثرة معاشرتهم للبهائم والأبقار ، وملازمتهم نشيل الطين والعقار . وعدم اكتراثهم بأهل اللطافة ، وامتزاجهم بأهل الكثافة ، كأنهم خلقوا من طينة البهائم كما قال ذلك الناظم :

لا تصحب الفلاح لو أنه ناججة أرياحها صاعده ثيرانهم قد أخبرت عنهم بأنهم من طينة واحده

﴿ فَهُم لا يَخْرِجُونَ عَن طُورِ القَّحَافَةُ لِمَلاَزِمَهُمُ الْحُرَاثُ وَالْجِرَافَةُ . وَهُوَ قَحُوفُهُم حُولُ الْأَجْرَانَ ، وَطَرِدُمُ مِن الْمُلْقُ وَالْغَيْطَانَ، وَدُورِ النَّهُم حُولُ الزّرِع وَنَطْهُم فَى الْجُلَّةُ وَالطّينَ. إِنْ عَامَلَتُهُم أَكُلُوكُ ، وَنَطْهُم فَى الْجُلَّةُ وَالطّينَ. إِنْ عَامَلَتُهُم أَكُلُوكُ ، وَإِنْ أَلْمَتُ لَمُم الشّرِع رَفْضُوكُ ، وإن أَلْمَتُ لَمُم الشّرِع رَفْضُوكُ ، وإن أَلْمَتْ لَمُم الشّرِع رَفْضُوكُ ، وإن أَلْمَتْ لَمُم المُّرِع رَفْضُوكُ ، وإن أَلْمَتْ لَمُم المُّرِع رَفْضُوكُ ، وأن أَلْمَتْ لَمُم الجَانِبُ مَقْتُوكُ . العَلْمُ عَنْدُمُ حَقَيْر ، والظّالَمُ عَنْدُمُ كَبِير . أَمُورُهُم مَعَامَد ،

وليس عندهم فوائد . عندهم قابض المال أعز من العم والخال . سود الوجوه، إذا رأوا معروفا أنكروه ، كما قال الشاعر :

أهل الفلاحة لا تكرمهمو أبدا فإن إكرامهم في عقبه ندم يبدوا الصياح بلا ضرب ولا ألم سودالوجوه إذا لم يظلموا ظلموا

وعلى هذا المنوال من الرغبة في التشهير بالفلاحين ، والتشفى منهم نسج المؤلف كتابه . ومع ذلك ففيه فوائد نذكر منها إيراده لكثير من الألفاظ والتعابير الريفية . وإيراده لبعض الأغانى التي نسبها لأهل الريف وتصويره لجهل الفلاحين وفقرهم ، وما كانوا يقابلون به إذا حضروا إلى القاهرة من الازدراء والاحتقار والسخرية . كما صور أخلاق بعض المتظاهرين بالدروشة وما صاروا إليه من فساد وانحطاط وبعد عن أحكام الدين . فما نسبه لشعراء الريف :

والله والله العضيم الفادر هو عالما بسرايرى وخبايطى إن عاود القلب المسوم ذكركم لأقطعو من مهجتى بأصابعى وعلق على (١) هذين البيتين بقوله « هذا الكلام من بحر الهلفطة ، والمعانى المشرمطة وتفاعيله : متخليطة متخليطة متخليطة . وعرضه بيقين من زنجية لشربين ، وطوله باحتياط من السرو لدمياط . >

« وأما شرح معانيه المسخوطة ، وحل مبانيه الملغمطة ، فقوله - والله والله العضيم القادر - يريد القسم غير أنه لم يقع الموقع لأنه ذكر الصفة بالضاد المعجمة لا بالظاء المشالة ، جريا على لغة أمثاله من أهل الريف . وقوله - هو عالما - بنصب عالما مع أنه مرفوع ؛ ليس على قاعدة النحويين ، إلاأن لسانه لم يساعده على ذلك ، لأن ألسنة أهل الريف تنصب المرفوع، وترفع المنصوب كما يقولون عبد الرجمن برفع راء الرحمن . وهدذا من باب عجرفة الكلام المناسبة لهؤلاء القوم »

<sup>(</sup>١) هز المتحوف ص ٥١ طع بولاق سنة ١٣٠٨

وقد يكون في كلامه هذا بعض الحقائق وعلى كل حال فإن منزلة الفلاح قد هوت إلى الحضيض في هذا العصر حتى أصبحت كلة «فلاح» سبة وشتمة من الشتأئم التي يوجهها بعض الناس إلى بعض . وغدت توحى بالخشونة والبعد عن الرقة والذوق واللطف . وأصبحت حياة الفلاح منذ العصر العثماني إلى عهد قريب موضوعا للسخرية والتهكم من بعض الكتاب .

\* \* \*

وقد نظم إبراهيم الشافعي سنة ١١٧٧ه قصيدة طويلة من فن الزجل ، مدح بها الأمير عبد الرحمن كتخدا ، عنوانها « مشارع خيرات حسان في مدح الأمير عبد الرحمن ، سجل فيها كل ماشيده الأمير المذكور من المبانى ، وما أنفقه من الأموال في أوجه البر . ومما جاء فها :

وكم عرايا قد كسا وكم غريب قد أكرمه بأرض الجزيرة لو سبيل تجاه بولاق فافهمه عليه سواقي دايره منه الحسود قد انكد بشارعه حوض للدواب شيد بناه ونظمه وعبد الرحمن أمير بفعل خير قد انفرد وربنا صار لو معين وأقي الأعادي بالكد

\* \* \*

وكان بعضالشعراء يقلدون الموشحات الأندلسية ، وينسجون على منوالها . نذكر منهم إسماعيل بن خليل الملقب بالظهورى ، المتوفى سنة ١٢١١ه فقد نظم موشحة على وزن موشحة ابن خِطيب داريا الأندلسي جاء فيها .

نیت شعری یاأخلاء الهوی هل أری بدری بحانی مؤنسی

أم أقاسى من زمان قد قسا ورمى أحشاى سهما عن قسى

بارق في نحو ذاك المكنس

ياستي الله زماناً قد مضى في مغابي مصر في عيش خصيب حيث بدرى قد قضى لى ما قضى بالتدانى إذ غفت عين الرقيب شب من تذكارها نار الغضى في فؤادي وتلافي في النحيب واعترتني دهشــة حين جرى من دموعي سائلا في الفلس وغدا قلى كلما مذ سرى

يارياضا حسنها زاه يشيق جادفي منواك منهل السحاب كم مضى لى فيك من معنى أنيق حين كان اللهو مزهى الجناب هل ترى عيني محياك الشريق لابسا برد التهاني والشاب وأرى بدرى يناجيني على ذلك البسط الشهى السندس وأحملي صبر دهري بالمني من معان زاهيات الملبس

وهكذا يستمر الشاعر إلى آخر تلك الموشحة الطويلة في أسلوب قصصى سهل ممتم . فيذكر الحان وأيام الصبا واللهو والعبث التي أمضاها ونعم بها بين حدائق مصر وبساتينها . ويحدثنا عن اتصاله بمحبوبته بعيدا عن أعين الرقماء . ثم أُخذ يتحسر على تلك الأوقات السعيدة الحلوة التي أن تعود . ووصف لنا ماتتركه في نفسه الذكريات من لوعة ، وما تذرفه عيناه من دموع وما أصاب قلبه من جروح ، ثم وقف يخاطب الرياض ، واصفا إياها بالجمال والفتنة ، ذاكرا الأيام الحلوة التي قضاها بين ربوعها ، متمنيا لو أن تلك الأيام قد عادت إليه مرة أخرى ليمتع نفسه بوصال الغيد، والجلوس معهن على الحشائش الخضراء السندسية ، تحت ظلال الأشجار الوارفة ومن أشهر الزجالين في هـذا العصر الشيخ عامر الأنبوطي المتـوفى سنة ١١٧٣ه وأزجاله تتناول أنواع الطعام والشراب . فمن ذلك قوله :

أكلك من الضأن رطلين يزيد قلبك نفاسه وابعد عن الكشك يازين دا الأكل منو تعاسه وقوله:

أكل المطبق مع الفجر بالشهد والسمن السايم الليجيبو لو أجر في جنسة الخلد رايح وقوله:

ياطابخ الضائب اشتد واغرف أواني وسيعه عام أتى لك وله يد في الأكل دايما سريعه وقوله:

أوصيك لا تأكل الفول يورث قلبك قساوه تقطع نهارك كالغول تائه وعندك غشاوه وقوله:

خشاف مشمش وعناب الشرب منهم دوايه من بعد ماكل كباب يارب حقق رجايه ومن نظمه ألفية الطعام على وزن ألفية ابن مالك في النحو عذكر منها:

يقول عامر هو الأنبوطى أحمد ربى است بالقنوطى وأستعين الله فى ألفيه مقاصد الأكل بها محويه

فيها صنوف الأكل والمطياعم لذت لكل جائسع وهائم والأصل في الأخباز أن تُقمراً وجـوزوا التقديد إذ لا ضررا

طعامنا الضانى لذيذ للنَّـهـِم لللهِ للمَا وسمنا ثم خَبْراً فالتقم فإنها نفيسـة والأكل عم مطاعماً إلى سناها القلب أم فامنعه حين تستوى الخرفاك

ومن قوله على وزن لامية العجم للطغرائي :

أناجر الضأن ترياق من العلل وأصحن الرز فيها منتهى أملى . أكلى غداء وأكلى فىالعشاء على حدٍّ سوى إذا اللحمالسمين ُقلى فيم الإقامة بالأرياف لا شبعى فيها ولا نزهتى فيها ولا جذلى ناءُ عن الأهل خالى الجوف منقبض كممدم مات من جوع ومن فشل فلا خليل بدفع الجوع يرحمني ولاكريم بلحم الضأن يسمح لي طال التلهف للمطعوم واشتعلت حشاشتي بحمام البيت حين قلي أريد أكلا نفيساً أستعين به على العبادات والمطلوب من عملي بالعدس والكشك والبيسار والبصل فإنه خلق الإنسان من عجل

والدهر يفجع قلبى من ِمطاعمه ناديت هيا ولا تبطي ُ بغرفك لي

وله على وزن لامية ابن الوردى :

اجتنب مطعوم عدس وبصل في عشاء فهو للعقل خَـبل ا تمس في صحة جسم من عِلَلُ زاكى ً العقل ودع عنك الكسل

وعرف البيســـار لا تعن به واحتفل بالضأن إنكنت فتى مر . كباب وضاوع قد زكت أكلها ينفي عن القلب الوجل

ويبدو أن الأنبوطي كان يمثل في عصره طبقة المتهافتين على الأكل ، المتطفلين على للموائد ، الذين لا هم لهم إلا حضور المآدب ، وإشباع نهمهم من اللحوم والخضار والرز والفواكه وغيرها . وقد كان الناس يخشون

الأنبوطى وأمثاله. فالجبرتى يقول فيه ( إنه الشاعر الهجاء المفلق ، لهيب شراره محرق » ويقول إن الناس كانوا يتحامونه ، وكان الشيخ عبد الله الشبراوى يكرمه ويكسوه اتقاء للسانه .

\* \* \*

واحتاجت للمقاهى الكثيرة التى ظهرت فى ذلك العصر إلى المغنين مما دفع أفراد تلك الطائفة إلى الإجادة والإتقان ليحوز كل منهم قصب السبق فتنهال عليه الأرباح الوفيرة . واتصل المغنون بالشعراء يلتمسون منهم نظم للقطوعات الغنائية المناسبة للعصر الذى يعيشون فيه . وقد لبى الشعراء هذه الدعوة ونظموا كثيراً من الأدوار الغنائية التى تسيل رقة وعذوبة . وفى تراجم معظم شعراء هذا العصر نجد مثل هذه العبارة « وله موشحات وأزجال ومقطوعات عديدة مشهورة بين أرباب الفن والأغانى ، ومنتشرة بين الناس ، يتغنون بها فى أوقات سحره » ومن أشهر مؤلنى الأغانى فى ذلك الوقت عبد الله الشبراوى . قال :

والله مليح وجميل وكامل الاوصاف وأنا احبه ملو قلبي وأهواه لطيف ظريف الشكل مالوش مثيل في رقته أما كلامه ما أحــــلاه وقال :

شفته على غفله قوى حبيته أسمر ومن طبعى أحب الاسمر ميلت ناغشته لقيت له رقــه ولطف زايد والبشاشه اكتر يا أهل الآدب والله وحق المختار ما شفت عمرى في الجمال مثله قمر مصــور ما نظرتش حسنه في حد من بعده ولا من قبله وقد سجل الشعر الشعبي كثيراً من الوقائع التي جرت بين المصريين

.والفرنسيين إبان الحملة الفرنسية . من ذلك قول أحـــد الزجالين من ملحمة طويلة:

وباشهم خيم ببيت الألــنى

حازوا بيوت الغز سكندوا فيها عسكرهم بالأزبكيــه صــاروا على البيوت ماعاد لهم بيت يكنى وزيرهم خيم ببيت البكرى والكسارى حل ببيت الجلني عايم مقام دوبي سكن ببيت هانم والجند في الأسواق تراهم خطار حتى الديار تشقى فكن مستبصر هذى مواعظ جت لأهل الأبصار

ومنها وفيه إشارة إلى الثورة التي نشبت ضد الفرنسيين سنة ١٧٩٨:

نادي منادي في البلد بالنهضه قالوا الجهاد مفروض على دى الأمه راح الخبر في الحال إلى بيت دوبي قايم مقام فاغتاظ وقام في همه هجم عليه زمزوم ودشوا راسه فمات وبعده اشتد كرب الزحمه وجات عساكر مسرعة لاتحصر وقاتلوا الإسلام وباعوا الأعمار يومين قتال والحرب زايد قدره ما خلتهم إلا عفاريت عمار

وعقب إخماد الثورة شدد الجنرال برتملي على الحركة الوطنية واضطهدها اضطهاداً عظيما . وقد عرف عند العامة باسم فرط الرمان . وإليه يشير الزجال المتقدم في قوله:

من بعد هذا الأمر دار الوالى مع الأغا والكلب فرط الرمان حاشوا خلايق في حبوس القلعه قد أسجنوهم والمقدر كان من كان فرغ عمره قتل في ليله ومن خلص من عزته قد هان وتمموا النكته بقتل السته اللي تقدم ذكرهم في الأدوار

ياعين عليهم بالمدامع جودى واجعلى دموعك عليهم غزار

والمدرسة الشعبية ما زالت قأمة تؤدى رسالتها. وقد السعت دائرتها بعد ظهور المجلات الهزلية وأصبحت تتناول جميع نواحى الحياة من سياسية واجتماعية واقتصادية وعاطفية . وكثرت الأغانى كثرة لم يسبق لها مثيل وبخاصة بعد إقامة دور الإذاعة وتنافس المغنين في إلقاء أدوار جديدة .

### در أسات تكميلية في الشعر

تكلمنا في الباب الثاني على مدارس الشعر وبيئاته . وفي هذا الباب سنتكلم على الشعر الذي نظمه الشعراء استجابة للفن الشعرى وحده . فن ذلك :

# الوصف

كثر في هذا المصر وصف الشعراء للحدائق والبساتين ، والثمار والمياه. ونستطيع أن نؤلف مجلداً ضخماً من آثار الشعراء والكتاب في حديقة الأزبكية وحدها ، وفي بساتين بولاق. وقد امتازت هذه القصائد الوصفية برقة أساليبها وسهولتها ، وجودة معانيها وصدق عاطفة ناظميها وبراعتهم الفنية . ففيها التشبيهات اللطيفة والعمور الجميلة . وفيها حيوية فياضة وشعور متدفق . مثال ذلك قول الشبراوي من قصيدة طويلة :

فى كثيب من الجزيرة يختا ل دلالا في حــّلة خضراءِ حيث مجرى الخليج والماء فيه يتثنى كالحية الرقطاء ثم عج بى للنهز عن أيمن العصر فني ذاك راحتي وهنائي حيث مالت نحو الظباء ظباء بقـدود تفـرى أديم الحـَشاء حيث تختال في ملابسها الغز لان تيهـــــا بفدفــد تيهــــاً حيث تلقى المشاق بين صريع أو قتيل مضرج بدماء روضة راضها النسيم سحيرا باعتلال صحت به واعتـــــلاء (م - ١٤ الأدب المصرى)

وأصول الأشجار ترسب في قيد لد من الماء ضيق الأرجاء ولطيف النسيم يعبث بالغص بن فيهتز هـزة استهزاء وترى الغيصن تارة يتمطى في اعتدال وتاوة في أنحناء وغدير أللجين ينساب طورأ باعوجاج وتارة باستواء قنوات كأنها الزرد المنب فحوم وقت الهيجاء تحت اللواء يا خرير الخليج تفديك نفسى فلكم نلت في هواك شفائي يا نديمي جدِّد بذكراه وجدى واحى ذاك الغرام بالإغراء هات حدث عن نیل مصر و دعنی مرن فرات و دجلة فیحاء وأعد لى حديث لذات مصر فحديث اللذات علِّني نائى أى عيش يطيب في مصر إلا عليح متوج بالبهاء نزِّه الطرف بين قد وخد وجبين وطلعية حسيناء فرعى الله أرض مصر وما ضمته من أهيف ومن هيفـاء إن مصر لأحسن الأرض عندى وعلى نيلها قصرت رجأتي

فالشبراوى فى هذه القصيدة يصف لنا جزيرة الروضة وما فيها مري حدائق وبساتين. ويقول إن هذه الجزيرة تختال دلالا عما فيها من أبسطة سندسية خضراء تأخذ بمجامع القلوب . ثم يتحدث عن مجرى الخليج ويشبه الماء حين يجرى فيه بالحية الرقطاء . والرقطة بياض يشويه نقط سوداء أو بالعكس . ثم أخذ يحدثنا عن جمال النساء اللاتي كن يخرجن في تلك الجهة ، وعن اجتماع العشاق الذين أضر " بهم العشق وأضناهم الغرام : ثم عاد إلى وصف للناظر الطبيعية بجزيرة الروضة. فالنسيم عليل ، والهواء تتى منعش . . والأشجار على حافات الجداول فجذورها راسبة في ماء ضحل . والنسيم يداعب الأغصان فتهتز استهزاء به . والأغصان تارة تمتد معتدلة وتارَّة تنحني . وجداول الماء التي تبدو كالفضة تنساب مرة معوجة ومرة مستوية . وهي تشبه الدروع أو السيوف حينًا تعد للقتال في وقت الحرب ثم أُخذ يخاطب خرير الماء المتدفق في الخليج ، ويقول إنه كثيراً ماشفي ففسه من آلام الحب وأسقام الغرام بجوار هذا الماء وفي كنفه. ثم وجه الخطاب إلى ندعه الذي صحبه في تلك الأماكن والتمس منه أن يعيد على مسامعه ذكريات الأيام الحلوة التي أمضاها بين جزيرة الروضة ومجرى الخليج، لأن هذه الذكريات تبعث في نفسه اللذة والنشوة والارتياح ، ولأنها تجدد حبه القديم ، وتبعث غرامه إلى الحياة . ويقول إن نهر النيل عنده أَفْضَل أَنْهَار العالم ، لا يعادله دجلة أو الفرات أو أي نهر آخر على سطح الأرض . وهو يطرب طرباً عظيما إذا حدثته عن مصر ونيلها ، وجزيرة الروضة ومجرى الخليج . والحياة في مصر لا تحلو إلا في صحبة امرأة جميلة يمتع عينيه بمشاهدة قوامها للمشوق وخدودها الوردية وجبينها المشرق وطلعتها البهية . ثم دعا الله أن يحفظ مصر ومن بها منأرباب الجمال والحسن، وأهل الفتنة والملاحة .

وقد كان الشبراوي رحل لأداء فريضة الحج. والحجاز كما لا يخني بلاد صحراوية لا زرع فيها ولا ماء . فهناك أدرك القيمة الكبرى لنهر النيل ولمياهه العذبة ، ولجزيرة الروضة وما يها من الحدائق والبساتين والحقول . الناضرة ، والأشجار المورقة . وقارن بين بيئة الحجاز الصحراوية ، وبين بيئة مصر الخصبة الزراعية · ووازن بين الحجاز الذي يشح فيه الماء ويغلو . سعره ، وبين مصر ونيلها العظيم فانعكست هذه الحالة النفسية في شعره الذي يذكر فيه نهر النيل . انظر إليه حين يقول :

أعد ذكر مصر إن قلبي مولع بمصر ومن ليأن ترى مقلتي مصرا وكرر على سمعى أحاديث نيلها فقد ردت الأمواج سائله نهرا بلاد بها مد السماح جناحه وأظهر فيها المجد آيته الكبرى رویدآ إذا حدثتنی عن ربوعها إذا صاح شحرور على غصن بانة

فتطويل أخبار الهوى لذة أخرى تذكرت فيهااللحظوالصعدةالسمرا

إلى أن يقول :

على نبلها شوقاً أصب مدامعي وأصبو إلى غدران روضتها الغرا إذا حذرتُني بلدة عن تشوق إلى نيل مصركان تحذيرها إغرا سأعرض عن ذكر البلاد وأهلها وأروى بماء النيل مهجتي الحرا

. . . . . . الخ

وهذا كله انعكاس لأثر البيئة الصحراوية التي قاسي آلامها وأهوالها ند وعلام فيها الماء حتى أضر به العطش . فإذ ذاك عرف النعمة الكبرى لنهر النيل فتغني مذكره في غير ملل ولا ضحر. بل إن تـكرار ذكر النيل كان يحدث في نفسه لذة لا تضارعها لذة ، ومتعة لا تعادلها متعة . إنه في هذه الأبيات يظهر للنيل قداسة تصل إلى درجة العبادة . وهذا لا يحدث إلا ممن كاد بهلكه العطش.

وكان الشبراوى يجمع بين وصف الطبيعة وما فيها من فتنة ، ووصف النساء وما فيهن من حسن وبهاء . ويدعو إلى عبادة الجمال أينما وجد ، جمال. الطبيعة وجمال الإنسان . وقد جاراه في مذهبه شعر اء كشرون .

### وقال الشهاب الخفاجبي :

قُدَحت رعـود البرق زندا أضر من أشجاناً ووجـدا فى فحمية الظلمياء إذ مدت على الخضراء بردا حتى تثاءب نوره وتمطت الأغصان قــــــان قــــــــــان وأتى الشقيـــق عجمـر للروض أوقد فيه ندا وعلى الغــــدير 'مفاضة سردت له النسمات سردا وحبسابه من فوقه قد بات يلعب فيه نردا فستى معاهد بالحمى من عنبر للمسك أهدى عجباً لدر ناصع أودعن فى مسك مندى فى ملك مندى فى طل عيش ناعم بنسيم أسحار ترديًى

وهذا وصف جميل. فني ليلة تراكم سحابها واشتد ظلامها ؛ سمع صوت الرعد وتلاه البرق فكا نه زند أشعل نيران الحبوالغرام. وانتشرت الروائح الجميلة التي تفوق رائحة المسك. ومن النسيم العليل يداعب الأغصانالتي كانت في نوم عميق ؛ فاستيقظت وأخذت تتمطى لتزيل عن نفسها آثار النوم. كا أن الأزهار طفقت تتثاءب وبدت مياه الجداول كأنها دروع نسجها النسيم العليل وأحكم نسجها حقا القدامتزج الشاعر بالطبيعة وتفاعل معها فجاءت قصيدته صدى لما انطوت عليه جوانحه.

### وقال الصلاحي من قصيدة طويلة :

ياطيب أنفاس الربيب ع فني تنفسها عبير والجو مجمرة عليب ها من ضبابتها بخور وافت به رود بأسب رارى لها طرف خبير وسعت على طرق الجدا ول والنسيم لها سفير وطروس قامتها عليها من ضفائرها سطور ياطيب ما تملى الشعو روحسن مانقل الغدير ما ذاك إلا فرع ليه ل قد تبليج فيه نور والورق ساجعة لها من كل ناحية سمير والورق ساجعة لها من كل ناحية سمير والريح تعتنق الغصو ن بها فتعتبق الزهور وبدت شموس الراح تح ملها الكواكب والبدور

فقضيت منها ماقضيت توكان لي ولها أمور وضممتها عند الوداع وكل أنفاسى زفير وبكت عيون السح بحين تساقط الده م الغزين تحتا منعا فتحلت ال أغصان منا والنحور

٠.٠ الخ

فالصلاحي قد مزج وصف الطبيعة بالغزل ،بل إنه تغزل في الطبيعة نفسها غزلا لطيفا يسيل رقة وعذوبة . ووصفه للطبيعة كما ترى يفيض بالحيوية و نرخر بالحركة والنشاط · فالجو معطر بأنفاس الربيـــــــم حتى كأنه يشبه مجمرة . البخور التي تفوح منها الروائح الشذية الجميلة . وهذه المجمرة قد حملتها إليه فتاة رائعة الحسن ، ومشت على حافات الجداول حتى وصلت إليه ، وقدسيقها النسيم مبشرا بقدومها بما يخمله من رائحتها الطيبة . وشعرها كأنه الليـل في شدة سواده ، ووجههاالذي يظهر من خلال شعرها الأسويد كا أنه النورالذي يتبدى فى جنح الليل . وتحدث عن تغريدالطيور والحمر ومافعلته به ، ولقائه مع هذه الغادة ، وما جرى بينهما في ساعة الوداع حين انهمرت دموعه مع أنهمار الأمطار.

فإذا تركنا وصف الطبيعة إلى وصف الأشياء؛ وجدنا لشعراءهذاالعصر قصائد رائعة . مثال ذلك قول نور الدين العسيلي من شعراء القرن الحادي عشر يصف دولابا « ساقية » :

> ودولاب مرّرت به سحيرا يئن كاتّة الصب المروع، غدت أضلاعه تنعد ُسقها ويفني جسمه صب الدموع يدوركمن أضلالألف منه وذاق تشتت الشمل الجميع كساه الهم أثواب الخشوع

فقلت له فديتك من كئيب

فقد قربت لی حزناً بعیدا و نحانی نواحك عن هجوعی فقال: أما عامت بأن مثلى خليق بالصبابة وألولوع؟ فإنى كنت في روض رفيعا أبيت من الأزاهر في جموع ولى في المنتمي أعراق صدق أصول أنجبت أزكى فروع إذا ما الورد قابلني وحيا تضرج وجنتاه بالنجيم ويصفر البهار لدى ً خوفا كصفرة عاشق صب مروع وإن قصدت بنو الآداب ربعى أجود من النثار على الجميع فقيضني الشقاء إلى غبي شديد البطش جبار قطوع فألقاني على رأسي صريعا وأنت مشاهد حال ااصريع وقطع لطف أوصالي بعنف وصاريدق عظمي في ضلوعي فصرت أرى الذي قد كان دوني أناف وصار ذا شأو رفيه على قلبي أدور عناً وأبكى عليه أسى كمقلات هلوع فكيف ألام إن أدمنت نوحى وجدت بمدمع الطرف الهموع؟ وحالى ناصح أبناء جنسى فلا تعتمد بالجذع المنيع

علام أراك تبكى كل وقت وتهتف في المنازل والربوع ؟ فإن الدهر كالصياد كيدا وأسباب القضا شرك الوقوع

فهذه قصة لطيفة نظمها الشاعر في قصيدة رائعة مؤثرة ، تنتهي عفزي مفيد ، وعبزة نافعة وعظة بالغة • وانظر إلى هذه الصور الجميلة التي اشتملت علمها تلك القصيدة . فقد صور الشاعر الدولات في صورة تزخر بالحيوية • صورة عاشق ولهان يتألم ويتوجع ويتأوه من ألم العشق وشدة الوجد ، وعنف الغرام ، حتى اعتل وساءت صحته ونحل جسمه ، فظهر ت ضلوعه بحيث همكن رؤيتها ، ويسهل عدها . وكاد جسمه يفني من غزارة الدموع التي يسكبها، ومن الحزن الذي ألم به . وهو لا ينقطع عن الدوران كأنه يبحث عن حبيب فقده . ثم وقف الشاعر أمامه يسأله عن سبب بكائه الدائم ونواحه وعويله . وقال إن أنين الدولاب الحزين قد قرب إليه حزناً كان بعيدا عنه ، وأعاد إلى ذهنه ذكريات ألمية كان قد نسيها . وبذلك سبب له أرقا مستمرا ، وطرد النوم عن عينيه .

فرد عليه الدولاب شارحا أسباب نوحه وبكائه. فقال إن مثله جدير بالحزن والبكاء لأنه كان شجرة عظيمة في روضة غناء ، تحيط بها الأزهارمن كل جانب. إذا قابلها الورد حياها واحمر خجلا لرؤياها و إذا شاهدها البهار اصفر خوفا ورهبة . وإن ذهب إليها أهل الأدب أظلتهم بأغصابها المورقة ، و نثرت عليهم عمارها. فقيض لها سوء طالعها أحد الاشقياء الأغبياء الجبابرة فبطش بها بطشة كبرى ، وصرعها في غير رحمة ولا شفقة . واقتلعها مر خدورها وألقاها على الأرض ، وقطعها عنتهى العنف فالذي كان في نظرها حقيرا ارتفع شأنه وعلا قدره ، وغدا عظيا إذا قورن بها في حالتها الزرية التي صارت إليها . فهي تدور وتبكي حزناً على نفسها ، ولا ينبغي أن يلومها إنسان إن هي سكبت الدموع مدرارا ، وختمت كلامها بإسداء النصيح الناء جنسها .

ومضمون النصيحة أنه لايجب أن يغتر الإنسان بنفسه ، ويعتقد أنه في مأمن من الدهروحوادئه ، والزمان وكوارئه . بل يجب أن يأخذ حذره على الدوام . فالدهر كالصياد الذي ينتهز الفرص ليظفر بالفريسة . والقضاء هو الشرك الذي يقع أفيه الإنسان . لقد وفق الشاعر في هذه القصيدة إلى حد بعيد ، وأجاد وأبدع .

#### - ٢ -

### الغزل

لم يخل الإنسان في يوم من الآيام من عاطفة الحب للجنس الآخر. وقد امتاز الغزل في العصر العثماني بالرقة والسلاسة ، وانتشر انتشارا واسعا في الشعر الفصيح ، وفي الشعر العامي الذي يتمثل في الأغاني والموشحات والأزجال والمواويل. وإن الأغاني المصرية في ذلك الوقت كانت تدور كلها تقريبا حول الحبيب وبعده ، وهجره وصده ، و تمني لقائه ، والتحدث عن جمال عيونه ورموشه ، وقامته الممشوقة ، وخدوده الموردة . وكثيرا ما يمزجون الغزل بوصف الأزهار والأغصان ، والرياض والغياض ، والنسيم العليل والروائح الشذية ، والحديث عن الخمر . ويستعملون ضمير المذكر مع أنهم يتغزلون في الأنثى مثال ذلك قول الشبراوي :

فی مجلس من مافیه عیب سوی نمام عارضه و نفحة ورده وتناثرت أزهاره لما رأی هذا الغزال محجبا فی برده یاما أحیلی قده لما مشی فی مجلس تیما وجاد بوعده ودنا وأتحفنی وأطفأ لوعتی وشنی فؤادی من تابهف بعده یا عادلی دعنی فا قلبی معی أسلوه بل فی حکمه وبیده

فالشاعر هذا يصف اجتماعه مع حبيبته مستخدما ضمير المذكر . ويقول إنه في موضع بعيد عن الأنظار غير أن رائحة الحبيب الجميلة التي تفوح منه ، ووجهه المشرق الوضاء قد يدلان على مكانهما . ثم وصف ماشعر به من اللذة والنشوة حين أمضى مع هذه الغادة بعض الوقت ، وتصور العاذل أي اللأم في الحب يلومه في هواه ، فقال إنه لا يستطيع أن يتناسى حبه هذا ، لأن قلبه قد وقع أسيرا في يد المحبوب .

ويرجع انتشار حديث الحب في الشعر المصرى خلال العصر العثماني إلى عدة أُمور :

١ - ميل المصريين إلى التفريج عن أنفسهم والتخفيف عن آلامهم الناتجة
 عن ظلم الحكام وقسوتهم . ولا شيء يفرج عن النفس أكثر من الحديث
 عن الحب واللقاء والعناق والتقبيل وغير ذلك .

٢ -- ميل بعض المصريين إلى حياة الطرب واللهو، ولايتم ذلك إلا بذكر الحب والتغزل بجمال الإنسان وجمال الطبيعة .

ميلهم إلى إقامة الأفراح والموالد. وليس هناك ما يصلح للغناء في
 هذه المناسبات إلا أغاني الحب .

عن طبيعة الجو .
 عن طبيعة الجو .

وإنك لتجد العال المصريين ينومون بأشق الأعمال ، والعرق يتصبب من أجسامهم ، ومع ذلك ترتفع أصواتهم بترديد أغانى الحب ، وما ذلك إلا لرغبتهم فى التسرية عن أنفسهم ، وطرد الآلام التى تحل بهم .

وقد لاحظ بعض الغربيين أن الإباحية تختلط بالدين في شعرنا الغزلى ، الفصيح والعامى . قال إدوارد (۱) لين الذي زار مصر سنة ١٨٢٥ : « ولقد سمعت أغنية لم يؤذ سمعى مثلها في رخاوتها ورقاعتها . وفيها يصف عاشق مستهتر شعوره حين وقعت عيناه على فتاة جميلة فيقول : سبحان من صورك يا بدر . فهو يسبح الله ، ثم يمضى فيقذع في وصف مغامرته الغرامية . وقس على ذلك بقية أغابيهم . وفيا يلى أغنية عن الحب والحمر تعد مثالا خلط على ذلك بقية بالدين في الشعر العامى والشعر المنثور . ولما كان من عادة المصريين

<sup>(</sup>۱) إنجليرني يتحدث عن مصر س ۸۱ وما بعدها .

استعال ضمير المذكر في أغانيهم العاطفية في الوقت الذي يخاطبون فيه الأنثى فقد عمدت في ترجمتي هذه الأغنية إلى الإنجليزية إلى استعال ضمير المؤنث بدلا من المذكر. وهذه هي الأغنية:

جاد بالوصال ، رشيق القوام
بعد 'بعده ودلاله ، بست اسنانه وخده
ورن الكاس في إيده ، وفاح المسك والعنبر ،
من اللى قوامه فاق غصن البان
فرش لى حبيبي فرش بالقصب
وقضيت الوقت في هنا موصول
ودلوقت اطلب من الله مولاي
يعفرني ذنوبي وآثامي
وكل اللى قاله قلبي ، دي أعضائي تشهد علي "
وكل ما يشتد كربي أنت يا ربي رجاكي
وأصلى على المخاوق الكريم ، اللي ضللت عليه الغامه
وأصلى على المخاوق الكريم ، اللي ضللت عليه الغامه
وحيشفع لنا يوم القيامه

قال إدوارد لين ﴿ وقد دخل على أحد أصدقائى وأنا أدون هـنه الملاحظات ، فقرأت عليه هذه الفقرات من الأغنية ، وسألته : هل يعتقد أنه من اللائق أن يجمع بين الدين والعربدة على هذه الصورة ؟ فأجاب قائلا: لا غضاضة مطلقاً . هذا رحل يحكى كيف اقترف إنما ثم يسأل الله العفو والمغفرة ويصلى على نبيه . فقلت : ولكن هذه أغنية كتبت لكى يتغنى والمغفرة ويصلى على نبيه . فقلت : ولكن هذه أغنية كتبت لكى يتغنى بها أناس يقترفون المنكر وما حرمه الله . انظر معى هنا : إننى إذا أغلقت صفحات الكتاب هكذا فإن الجزء منها الذي كتب فيه كيف ارتكب الرجل خطيئته سوف يلتصق وجهالوجه بذلك الذي كتب فيه اسم الله وبذلك يعلو ارتكاب الخطيئة على طلب المففرة » .

 قاجاب صديقي قائلا: هذا هراء: اقلب الكتاب فاجعل أسفله أعلاه من ذلك الجانب، وحينذاك ينقلب الوضع فيصم الاستغفار فوق الخطيئة ويعلو عليها . والله تعالى يقول : قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إذالله يغفر الذنوب جميعاً ، إنه هوالغفو رالرحيم » .

وأنا لا أرى ما رآه إدوارد لين من اختلاط الإباحية بالدين فى هذه الأغاني . والأصح أن يقال إن الإنسان ينطوى على جانب روحاني ، وآخر حيواني. فإذا أراد الجانب الحيواني أن يظهر ويتغلب على الإنسان قاومه الجانب الروحاني ، وهنا ترى النزاع النفسي بين الجانبين . وحين ينتصر ﴿ الْجَانِبِ الروحاني يكون مصحوباً بالشعور بالذنب والندم على ما فرط من الإثم ، والرغبة في الرجوع إلى الله . يتضم ذلك مما جاء في الأغنية المتقدمة < وَدُلُوقَتُ أَطَلَبُ مِنَ اللهِ مُولَاي يَغْفُر لَى ذُنُوبِي وَآثَامِي ﴾ أي بعد أن أخـــذ الجانب الحيواني مجراه الطبيعي شعر الإنسان بالندم فرجع إلى الله تائباً مستغفراً ، معترفاً بذنبه وضعفه . ومن الأمثال الشائعة بيننا «ساعة لقلبك وساعة لربك ، فني ساعة القلب يفرج المصرى عن نفسه بالتحدث عن النساء الجميلات. وما زالت أغاني الحب هي السائدة في عصرنا ، وهي التي يقبل الناس على سماعها

وانتشار الشعر الغزلي في العصر العثماني يشبه في أيامنا انتشار الروايات التي تدور حول الحب ، والقصص التي تتناول العشق . ومن لطيف الشعر الغزلي قول عبد الله الشيراوي:

منتهى الآمال عندى أهيف وجفون زانها ذاك السواد إن ذنبي عند من يعذلني يا أهيل العشق هل من منجد ما احتيالي في الهوى ؟ مَا عملي ؟

ودلال قـد نفي عني الرقاد أن قلبي في الهوى لو رُدّ عاد هل سلاالأحباب ذو وجد وساد؟ ليس لى إلا على الله اعتماد واختلاف وشقاق وعناد كلما قلت جفاه زال زاد فاعلموا أني راض بالفساد فدعوني لست أرضى بالرشاد صرت فيه مثلة بين العساد

بين جفني والكري معترك فتنتى ظبى ظريف أهيف إن يكن عشقى له أفسدنى ورشادی إن يكن في ســـلوتي هو قصدی لست أسلوه و إن

فني هذه القصيدة نلاحظ السهولة في التعبير . ويقول الشيراوي إنكان. حبه ضرباً منالفساد فهو مرتاح إليه ، راض بأن ينظم في صفوف المفسُّدين ، ولا يرضى أن ينظم في سلك الراشدين المهتدين إن كان رشاده في ترك الحب.

### وله من قصيدة :

وأن الهوى أحلى نميا وأعـذب

وأصبو إلى الوجه الجميل إذا بدا وأسخط من ذكر السلو وأغضب وعشق القدود الهيف عندى عقيدة وطبع عليه قد ربيت ومذهب قضى الله أن الحب أعلى فضيلة

ويذكر الشبراوى فى شعره أنه عالم بفنون الغرام ، وأن علمه قائم على التجربة والاختبار . ويدعو الناس إلى أن يتلقوا عنه هذه الفنون دون سواه، فهو الخبير بها ، العالم بأسرارها . ويقول إن الحب في المرتبة العليا من مراتب الفضيلة . وهو أحلى النعم وأعذبها وأجملها مذاقاً . وقد وقف قلمه على أرباب الجمال وأهل الحسن والفتنة . والهيام بالقامة الممشوقة والخصر النحيل دينه الذي يمتقده وسجيته التي نشأ عليها . فهو والحالة هذه يعبد الجمال ويهيم بالحسن حيث وجده . ويقول إنه اتخذ الحب دينه ، وموته في سبيل الحب مذهبه:

ألا إن ديني فاعلموه هو الهوى وموتى شهيداً في الصبابة مذهبي وقد وصف اجماعاً له مع إحدى عشيقاته فقال:

عانقته فاسودت المقسل التي هي بلوتي واحمرت الوَجَـنات

وضممت قامته غلت كأنها قد عجلت لذاتها الجنات ياقلب إن زعم العواذل أنه في الحسن يوجد مثله قل هاتوا مازلت أجنى من لذيذ خطابه تحفا لها من طيبه نفحات وبلغت قصدى حيث جاء لمنزلي هذا الغزال ورقت الأوقات ودنا يودعني فلا وأبيك ما بقيت لدى التوديع في حياة

فهو يذكر ماجرى في هذا الاجتماع من الضم والعناق والتقبيل في شعر يكاد يلتهب بالعاطفة ، وأسلوب يسيل رقة وعذوبة .

\* \* \*

وقال يوسف الحفناوى ، وكان من شعراء الأمير كتخدا رضوان ، ملا الفؤاد هوى ووجدا رشأ لعينى السهد أهدى مترنج الأعطاف قد نشر الجمال عليه بُردا يختال في حلل الدلا ل فيزدرى بالبان قدا ريم سلاف حديثه أشهى من الصهباء وردا لدن القوام لقده الما أغصان تسجد إن تبدسي يرنو فيلعب بالنهى ويسومها بالفتك بُجهدا يرنو فيلعب بالنهى ويسومها بالفتك بُجهدا ملك غدت لجمال طل عته ملاح العصر جندا بمجفونه النعس المرا ض لقتل مغرمه تصدى وسيوف ولخطيه اتخذ ن جوانح العشاق غمدا

وليوسف الحفناوى غزل كثير من هـذا النوع . وكله سهل العبارة ، مسليم الأسلوب ، جميل الصياغة . حقا إن المعانى الواردة في هذه الأبيات

متداولة ومعروفة ، ولكن الشاءر استطاع أن يجيىء بها فى شعر موسيقى . مرقص مطرب فبدت كأنها جديدة .

وقال عبد الله الإدكاوي المتوفي سنة ١١٨٧هـ

عذاره لما بدا كالآس في الروض استقر سبى الرجال مثلما سبى لربات الحجر رأينه وهو لهن قد بهر وقد قطعن أيديا وقلن ما هذا بشر وخده لما احتسى من كل من له نظر أرخى العذار ساترا وردا وحينا قد ظهر وظن ذاك مانعا فصار يخطف بالبصر في مصرأضحي مفردا جماله قد اشتهر

وهذا غزل بالمذكر . وفيه يشبه المحبوب بيوسف الصديق في روعة جماله ويقول إنه أسر قلوب الرجال والنساء . ثم نظر إلى قصة يوسف الصديق ، وما جاء فيها من أنه لما دخل على النسوة أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن ماهذا بشر ، إن هذا إلا ملك كريم . وقد حافظ على الموسيقي الشعرية مع مافي هذه الأبيات من الاقتباس ، وهذا يدل على البراعة الفنية والملكة الشعرية . وقال :

یاشادنا ما أصیده عقولنا والأفئده ویارشا قوامه إذا انثنی ما أمیده ومصلتا من لحظه علی الوری مهنده ومصلیا حشاشتی جمر اشتیاق أوقده وباعثا لمهجتی سهامه المسدده وساترا صبح البها بالطرة المجعده

وسالبا منى النهى بالوجنة الموردة وساحرا بجفنه هاروت رأس الفسده

٠.. الخ

ولم يكن الإدكاوى عاشقا لشخص معين ، وإنما كان كغيره من شعراء. عصره يعجب بالحسن ويفتن بالجمال • ثم يصور مشاعره وأحاسيسه في هذه. القصائد الرقيقة ذات الطابع الموسيقي الجميل •

وانظر إلى قول السبربائي المتوفى سنة ١٢١٠هـ

قد كنت فيم من أيامى مولما بالحب والغرام أهوى مليح القد والقوام ومن لماه المذب كالمدام وخده الوردى مثل الجمر

وأعشق الظبى الأغن الأغيد من قده مثل الغصون أميد ووجهه له الملوك سجد إذا رأته الأسد خوفا ترعد من لحظه وما حوى من سحر

لاسيا من كان فى دلاله كيوسف الصديق فى جماله أوغصن بان ماس فى اعتداله أو بدر تم لاح فى كماله فى أربع بالشهر بمد العشر

وأشتهى مليحة الطباع جميلة الأخلاق والأوضاع ونزهة الأبصار والأسماع من كل فى أوصافها يراعى وحسنها قد حارفيه فكرى

كحيلة العينين كالحوراء إذا تثنت حار فيها الرائي حديثها أشهى من الصهباء إلى النفوس أو زلال الماء عند الهجير في اشتداد الحر

فالسبربائي في هذه المزدوجة الطويلة يذكر لنا ماكان عليه في أيام صماه من التهافت على ربات الحسن والجمال ، وماحدث له من هجر ووصل ٠ ويتحدث عن الأوقات السعيدة التي قضاها مع المحبوب بين الرياض في ظل الأشجار ، وبالقرب من جداول الماء حيث النسيم العليل ، والهواء البليل ، والورد والياسمين ، ويعترف بأنه ارتكب المعاصي وغرق في بحار الشهوات .

#### قال:

وكم إلى العصيان قد سارعت ولارتكاب الإثم قد بادرت وخالق بالذنب قد بارزت وسيدى لأمره خالفت وقد نسيت وحشتي في قبري

#### وقال الخشاب:

طرفى عليك عيل السهد مكتحل شوقا إليك وفيك الدمعممهمل أبيت ليلي سمير النجم أرقبه لاذقت بثى وجنح الليل منسدل تالله تالله قد أوهى الهوى جلدى وعيل صرى وازدادت في العلل لا كان يوم النوى، لاحان موعده يوم تسير به روحي وترتحل واحر "قلماه نمين أشتكيه ومن حرالفراق ومن عينيك مافعلوا ومن لواعج أشواق أعالجها يضرمن في مهجتي نارا فتشتعل ملكت قلى ولى قد سلبت فلا فار فق يصف مشوق ذاب فيك أسى وامنن بلثمي خدا صين عن نظر فأنت مجلى سرورى ياجلا نظرى وأنت دائى دوائى بغيتى الأمل قد سد باب اصطباری و ارتحلت به فلست أسلوك حتى ينقضي الأجل

رأ أراه ولاحول ولاحيل وكاديغشاهمن وشك النوى الحبل لم تدن منه ولا من طيفه القبل (م ١٥ – الأدب المصرى)

وهذه القصيدة تنبض بعاطفة الحب الصادق. ويقسم الخشاب بأن الحب قد أضعفه وأسقمه وذهب بصبره. ويعبر عن آلامه وأحزانه لاقتراب موعد رحيل هذا المحبوب ويقول إن روحه هي التي سترحل عنه في هذا اليوم المشئوم، وأن نيران الحب ستزداد اشتعالا بين جوائحه، لأن المحبوب قد ملك عقله ولبه، ولا يرجى له شفاء مما به من الآلام والأسقام ولم تبق عنده قوة ولا إرادة ويطلب من المحبوب أن يجود عليه بقبلة فهو مظهر سروره وشفاء عينه ه

وقد ذكر الجبرتي في ترجمة الخشاب أنه في زمن الاحتلال الفرنسي عشق شاباً من شبان الفرنسيين ، كان جميل الصورة ، لطيفا ، دمث الأخلاق ، ملما ببعض العلوم العربية ، مغرماً بالأدب العربي ، يجيد التحدث باللسان العربي، حافظا لكثير من الشعر ، فوجد كل منهما في صاحبه تجانسا و توافقا ، فال كل منهما إلى الآخر ، ووقع بينهما حب شديد حتى كان لا يقدر أحدهما على فراق صاحبه . واسم هذا الشاب «ريج» ومن قول الخشاب في العزل بهذا الشاب .

يهتز كالغصن ماس معتدلا أطلع بدرا عليه قد سدلا غيهب

يزرى بسمر الرماح إن خطرا ساحر جفن لمهجتى سحرا علم عينى البكاء والسهرا فكيف أبغى بحسه بدلا وليس لى عنه جار أو عدلا مهرب وجرى شعراء هذا العصر على سنة القدماء فى الجمع بين الغزل ووصف المخرر والدعوة إلى شرابها ، وذكر الغناء والطرب مثال ذلك قول الخشاب:

أدري في الربا القدحا وكن للعذل مطرحا ونبه صاح ساقيها فضوء الصبيح قد وضحا وثغر الزهر مبتسم وشادى الورق قد صدحا وخذها من يدى رشا مليح قد حوى ملحا غزال إن يلح للبدر أوغص ن النقا افتضحا وقبل فاه مرتشفا مداما تجل الفرحا

... الخ

. ۇقولە :

أدر السلاف على صدى الآلحان ودع المذول بجهله يلحانى واستجل بكر الراح فى ظل الرأبي بين الرياض تزف والعيدان شمس لها من فوق خد مديرها شفق الصباح إذا بداالفجران نور ولكن من سنا لألائها فى الحد نار فؤادى الولهان

٠٠٠ اليخ

ورايس هنا مايدعو إلى الظن بأن هذا الشعركاه الذي قيل فى الغزل والحمر والغناء واللهو ، والأنس والطرب ، هو من باب التقليد ، وبخاصة إذا علمنا أن عناصر هذا الشعركانت موجودة فى حياتهم الواقعية . فالحمارات متوفرة وكذلك الرياض والجمال الإنساني ، أما من حيث أسلوب هذا الشعر فيمتاز بالسهولة والوضوح ، والطابع الموسيقي الجميل .

#### ٣

# الإخوانيات

كان الأدباء والشعراء في هذا العصر يجتمعون في ندوات ليلية في منزل. أحدهم أو في منازل بعض الأعيان والأمراء . ويتسامرون وينشدون. للقطعات ، ويروون النوادر والنكات . وقد زخرت كتب التراجم بأخبار هذه المجالس . فذكر الجبرتي مثلا في ترجمة قاسم بن عطاء الله المصرى المتوفى سنة ١٢٠٤ هما نصه د واجتمع يوماً في مجلس به جماعة من الأدباء كالشيخ عمد بن الصلاحي ، والشيخ عامر الزرقاني . وكان الوقت مطيراً ، وقد جادت السماء فأعطت من قطر السحاب درا وعبيراً . فقال ابن الصلاحي مرتجلا :

لقدومكم ضحيك الغمام فعيلم العين السكا ما ذاك إلا أنه لنوال كفك قد حكى فقال المترجم في الحال:

أفديك بالعينين يا نجل الصلاح مع الذكا هطل الغمام كأنه لعزيز جاهك قد شكا

وكان المترجم في مجلس من الأدباء ، فكتب إلى ابن الصلاحي يستدعيه لذلك المجلس ما نصه :

مولای یا نجل الصلاحی فُدیت مینا بالنواظراً امن وصحیح جمعنا بجمیل ذاتیك والمآثر وإذا حضرت تفضیلا فاللطف عادات الأكابر نثر الفهام علی البربی من فیضه بیم الجواهر ونرید نحظی عند نظ قل بالفرائد والازاهر

فكتب ابن الصلاحي مرتجلا قبل حضوره:

وكيف ودر" القُـطر در مبدد ونظمكمو عقد من الروض مثمر

أتمانى وذيل الأنجم الــُزهـُـر يعثر وكفُّ الثريا للفراقد يســـتر وقد نثر الدر المنظم فازدرى عما كان من درّ السحائب يقطر فَرُكُ شُوقاً كَانَ مِن قَبِلِ فِي الحَشا ﴿ كَمِيناً لأَنِ الشِّيءِ بِالشِّيءِ يَذَكُرُ ٤ . . . . . .

وكتب عبد الله الإدكاوي إلى مرتضى الربيدي :

يا منهى أمل اللاجي ومنتجع الرًّا ﴿ جِي وأَكُرُم مسئول ومنتكب ها خِدُّك الصادق الود المحب غدا له اشتياق إلى لقيال يا أربي هذا وقد جاءني صبحاً بلا مهل رب النهاية(١) يبغيها مع إاطلب أمًا وأمَّا فيارب البراعدة يا معنى البلاغة يا روض الندَى آلخَصب فذاك 'جل" مرام الخيل" منك فلا برحت تسخو لمن يرجو بلا سبب

حسُبِّحت َ بالخيريا من لا شبيه له في العلم والحلم والإفضال والكتب عَالِنَ مننت به فهو المُنكى وإذا عاق القضاء فأمر غير مجتلب عجل بإرسالها فضلا وتكرمة وإن صحبت بها شيئاً من الذهب

لازلت في تسنن الإفضال والأدب غال على" وهذا عذر ذى أرب

ربَّ النهاية يا روض العلا الخَـصـب قَراشَ كسرى بجبر منك أعهده في الحالتين ومعنى ذاك غير خَــى عاق القضاء من الإيفاء ما وعدت من الدراهم في عُلَا مع السبب رب البلاغة قل رب النهاية إن يرى اصطبارى فإنى فيه ذا طلب 

فأجابه مرتضى الزبيدي بقوله:

<sup>(</sup>١) يريد كتاب نهاية الأرب التلقشندي .

إن شاء ربى فإنى ما تيستر لى ندفع له ثمنك يرضى بلا تعب. أمًا وأمًّا فهذا سر" نكتته فلا برحت ترينا الدر بالذهب باعی قصیر ونظمی لا ُیرَی ثمناً فاستر حباك إله العرش بالرَّحَـب

فن هذا وغيره ندرك أن الشعر استخدم بكثرة في هذا العصر ليقوم مقام النثر في الإخوانيات. فاستخدم في الدعوة إلى المجالس والسهرات ٠٠ كما استخدم في المطالبة بالحقوق والإجازات العلمية وتقريظ الكتب. فمن أمثلة تقريظ الكتب قول الظهوري المتوفي سنة ١٢١١ هـ:

لله درّك من بليغ ماهر جمع المعانى في بديع كتابه سحر العقول بلفظه وبنطقه وأبان في معناه عن أنسابه كَلِم كنظم العقد يحسن تحته معناه حسن الماء تحت حبابه أعددت للبلغاء تأليفًا غدا في فنه يســـمو على أترابه وأراك نلت من الحجا حظاً غدا لا يستطاع وصوله من بابه أوفت بك الهمم العلية منزلا مستصعباً صعباً على خُطَّابه والله يرعى سرح كل فضيلة حتى يرتوجـــه على أربابه ألبست عصرك من بيانك حُـلة فشي اختيالا في مها أثوابه

٠. . . . الخ

وامتاز شعر الإخوانيات كما ترى بالسهولة والعذوية ، والبعد عن. التكلف. وكانوا في هذا النوع من الشعر يحتذون أسلوب الرسائل النثرية. مثال ذلك قول محمد البكري المتوفى سنة ٩٩٤ ه :

يقسبل موطىء النعل الكريم ويخدم 'سد"ة القدر العظيم ويسأل ربه عوداً قريباً لرؤية ذلك الوجه الوسم 判 . . . . .

2

### التوسيسل

التوسل من أغراض الشعر التي عرفت قبل العصر العمَّاني . وفي هذا العصر نظم الشعراء القصائد في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ، وطلب الشفاعة منه . وكانوا يمزجون التوسل بالمديح النبوى . مثال ذلك قول الشبراوي من قصيدة طويلة :

رسول الله ضاق بي الفضاء وجل الخطب وانقطع الإخاء رسول الله إنى مستجــير وبي وجل شديد من ذنوبي وما أدرى أعَـفُو أم جزاء وماكانت ذنوبى عن عناد ولكن بالقضا غلب الشقاء وظنى فيك ياطـه جميـل ومنك الجود يُعهد والسخاء وحاشى أن أرى ضياً وذلا ولى نسب بمدحك وانهاء وأنت أجل من ركب للطايا وشيمتك السماحـة والحيـاء وكم لك يا رسول الله فضل تضيق الأرض عنه والسماء أَقَلَنِي من ذُنُوبِ أَثْقَلَتَنِي فَأَنتِ لَعَلَّتِي نَعْمِ الدُواءِ وخذ بیدی فانی عبد سوء علی کسب الذبوب له اجتراء وكن لى شافعاً في يوم حشر إذا ما اشتد بالناس البلاء

بجاهك والزمان له اعتداء

فالشبراوي يذكر ذنوبه التي ارتكمها ، ويشكون من الزمان والناس ، ويقول إن الدنيا ضافت في وجهه ، وأن الشقاء قد غلب عليه . ثم يمدح النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنه أعظم الناس طراً . ويعرب عن أمله في أن يظفر بشفاعته ، ويلتمس من النبي أن يقيله من ذنوبه الكثيرة التي أَثْقَلْتَ كَاهِلُهُ وَاعْتَرُفَ بِأَنَّهُ عَبِدِ سُوءً ﴾ وأنه كانجريئًا في ارتكاب المعاصي . وللشبراوي عدة قصائد في هذا الموضوع ، وكلها تدور حول للعاني المتقدمة.

وقال محمد البكرى من قصيدة طويلة في مدمح النبي عليه السلام ، والتوسل به :

ألا يا خير مبعوث له مولاه قد قرّب ومن بالعين أبصره فعنه قط لا يحجب ويا من لا يني شخص عدحته وإن أطنب أقدني عثرة عظمت فإني ضاق بي المذهب وكن لي مُنم أولادي ومن لي في الوري ينسب وخدّهني وخصّعني بسر منك لا يسلب أغث يا سيدي له من له من له أذهب بك استنصرت فانصرني فن تنصره لا يغلب بك استشفعت فاشفع لي فين تنصره لا يغلب بك استشفعت فاشفع لي فين ذبي لك المهرب

وتمتاز هذه القصيدة بالسهولة والوضوح والموسيقية الجميلة، وصدق الماطفة ·

وقد كثر في هذا العصرالتوسل ببعض أصحاب الأضرحة من آل النيت ، وكانت ساحات الموالد مجمعاً للشعراء يفدون عليها من كل صوب ، وينشدون قصائدهم في مدح صاحب المولد والاستفائة به ، والتوسل إلى الله به ، ويمكننا أن نقول إن الشعراء جميعاً قد اشتركوا في المعانى والآراء أو الأفكار ، فهم يذكرون ما يعانون من الضيق ، ومن نكد الدهر ، وقلة النصير ، وانعدام المعين . ويلتمسون من صاحب الضريح أن يأخذ البيدهم ، وأن يشملهم بعطفه وبره ، مثال ذلك قول الشبراوي متوسلًا بالحسين :

يا ابن الرسول بأمك الزهرا البتو ل وجدك المأمول عند الناس وشقيقك الحسن الشهيد المرتضَى الطاهر الأخلاق والأنفاس وبحق حرمة جدك المبعوث من أزكى العناصر رحمة للناس الحب أسسها أشد أساس وعليك بعد الله ثم نبيه عولت في الإقبال والإيناس بكريم أخلاق وطيب غراس إصباح أو يدعوك في الإغلاس من غاسق يسطو ومن خـــنّاس أَزَكَى الورى خُلُقاً وأنداهم يداً وأعزهم شرفاً بلا إلباس منك السّرضا والأمن بعدالياس

عطفاً على" فإن لى بك نسبة فلقد خصصت وأنتأشرف سمد حاشى يخيب مؤمل رجوك في ال یا رب غوثاً بالذی عـوذته أدعوك ياخير الأنام مؤملا

وتمتاز قصائد التوسل بصدق العاطفة ، وتدفق المشياع. ، وتوفر الإحساس. وهذه هي عناصر الإجادة في الشعر. فسلامة الآراء أو فسادها لا يقدم ولا يؤخر ، وإنما العامل الأول والأخير هو الإحساس الذي يعمر عنه هذا الشعر والعواطف التي يترجم لها . ولا شك في أن التكلف لاوجود له في هذا الميدان ، لأن الشعراء كانوا يؤمنون بما يقولون . وكانوا يعتقدون أن هذه القصائد التي ينظمونها في التوسل تعود عليهم بالخير العميم ، والنفع الجزيل . وكانوا يذهبون إلى الأضرحة وينشدون قصائدهم أمامها في ذلة وخشوع وخضوع ، معتقْدين أن أصحاب الأضرحة يسمعونهم ، راجين أن تتحقق آمالهم ببركة هؤلاء الأولياء ، وتستجاب دعواتهم .

وفي كثير من هذه القصائد تجد الشاعر بذكر باسهاب ما يلاقيه من الجحود والإنكار، والنسيان والإهال. انظر إلى الإدكاوي حين يقول من قصيدة طويلة في مدح السيدة نفيسة والتوسل مها :

> فبحق جدك ياحسد له لي فكوني منحده أشكو إليك زمان سو ، صرت فيه على حده

لا مسعف لا منصف لا ماجد يولى يده كل على أمواله أقفال شيح مرصده بل كل دينار علي به حصون حرص موصده (۱) لا يسمحون بها سوى في ظلم أو في مفسده لا يصنعون يدا تكو ن لدى الإله مخلده ما وفق الرحمن من بم باخلا أو اسدده (۲) بل من رأى منهم طري قا للمكارم سدده (۲)

#### . . . اليخ

فالإدكاوى صور لنا فى هذه القصيدة موقف الناس منه ، وما كابده بسبب ذلك من ضيق و نكد ، وغم وبؤس . وقد كرر هذه الصورة فى قصائد أخرى . فالشعر الذى نظم فى هذا الغرض يعطينا فى كثير منه فكرة واضحة عن حياة الشاعر الخاصة .

<sup>(</sup>١) موصدة: مقعلة (٢) سدده: أرشده (٣) سدده: أغلقه .

# الباسبُإِرَابِعِ

بعض مشاهير الشعراء

١

عبد الله الشبراوي (١)

A1411 - 1.47

هو عبد الله بن محمد بن عامر بن شرف الدين الشبراوى الشافعي ، الإمام الفقيه المحدث المتكلم الماهر ، الشاعر الأديب . نشأ في بيت علم ودرس على شيوح عصره ، ومال إلى نظم الشعر منذ صباه . وقد ورث ثروة طائلة عن والده فبنى لنفسه قصرا فخا بالقرب مرف مسجد الرويعي . ومن . آثاره الأدبية :

١ -- الإتحاف بحب الأشراف . مطبوع

٢ - شرح الصدر في غزوة بدر ، ألفه بإشارة على باشا الحكيم ،
 وذكر في آخره نبذة من تاريخ مصر وأسماء ولاتها إلى عصره . وطبوع
 ٣ - منائح الألطاف في مدائح الأشراف، وهو ديوان شعره . مطبوع

\* \* \*

وقد تكلمنا على الشبراوى فى مواضع كثيرة مَن هذا الكتاب ودرسنا بعض قصائده . والأغراض التى تناولها الشبراوى فى شعره هى :

<sup>(</sup>۱) ترجم له الجبرتی ۱ / ۲۰۸ طبع بولاق .

ا \_ الغزل : ويمتاز بالرقة والسهولة وصدق العاطفة · وقد ذكرنا فيما مضى أن الشبراوى لم يعشق شخصا معيناً ، وإنماكان يعشق الجمال حيثما وجده؛ في الإنسان أو الطبيعة · ومزج الغزل بوصف الطبيعة .

۲ ــ المدح: كان الشبراوى متصلا اتصالا وثيقاً بالولاة ، يحضر مجالسهم
 ويخصونه بهداياهم ، فلهيج بمدحهم ، كما مدح بعض الأشراف .

٣ ــ المديح النبوى • وقد ذهب الشاعر لأداء فريضة الحج سنة ١١٣١هـ ونظم بعض القصائد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وأنشدها أمام ضريحه

٤ \_ التوسل ببعض أصحاب الأضرحة من آل البيت .

ه \_ الشعر الغنائي : وله موشحات وأبيات اشتهرت بين المغنين في عصره

٦ ـ الوصف : وله قصائد في وصف نهر النيل والخليج المصرى ٠

☆ 柒 ♀

وفى سنة ١١٢٧ه أسندت إليه مشيخة الأزهر . قال الجبرتى ﴿ وقد بلع منزلة رفيمة عند رجال الدولة والأمراء ، ونفذت كلمته ، وقبلت شفاعته ، وصار لأهل العلم فى عهده رفعة ومقام ، ومهابة عند الخاص والعام »

وكان محسناً إلى الشعراء والأدباء، فلذلك أحبوه ومدحوه · فمدحة عبد الله الإدكاوى بقصيدة جاء فيها :

حاوى الفخار جملة مجموعه ومفرده إن ذكروا وصف الكما ل كان فيه أوحده أوذكروا حسن الوفا فمثله لن نعهده أو دقة الفهم فقل أدرك منها مقصده

. . . اليخ

وكان الشاعر عام الأببوطي إذا جاء إلى القاهرة نزل في ضيافته فيحبوه بكرمه وعطفه ، وإحسانه وبره .

ومات فی العاشر من ذی الحجة سنة ۱۷۷۱ه ورثاه الشعراء ، فمن ذلك قول الإدكاوى :

عین جودی بمدمع مسفوح واندبی أوحد الزمان و نوحی . . النخ

# ۲ عبد<sup>(۱)</sup> الله الإدكاوى

3111 - 3X11A

هو عبد الله بن عبد الله بن سلامة الإدكاوى المصرى الشافعي. الشهير بالمؤذن .

ولد بقرية إدكو بقرب رشيد سنة ١١٠٤ه وبها حفظ القرآن. ثمانتقل إلى القاهرة والتحق بالجامع الأزهر ودرس على شيوخ عصره، وظهر ميله إلى الأدب.

وانضم إلى حاشية الأمير عُمَان بك ذى الفقار ، وصار من أخص أتباعه ولما ثار الجند وأبعدوه إلى خارج البلاد ؛ آواه السيد عبد الخالق بن وفا .

قال الإدكاوى فى ديوانه ( وقلت مادحا مجمع الأفضال وأوحد أهل. السكال سيدى عبد الخالق بن وفا ، أدام الله له الاصطفا ، وله موقع ينبغى التنبيه عليه ، وتحسن الإشارة إليه ، فيه أكبر دلالة على ولاية الممدوح ، وأنه بلاشك من عين العناية ريان ممنوح، وهو أنى كنت من اللاجئين لحضرة عثمان بك ذى الفقار ، والملارمين له غالب الليل والنهار ، فقامت عليه الأجناد ، وأخرجوه من البلاد ، فصل حينئذ الضرر لكل من لاذ به ، وتعلق بسببه

<sup>(</sup>١) الجبرني ١/٢٥٣

فصادفت حضرة الممدوح في بيت رجل من الأعيان ومعه إنسان يوصى عليه رب ذلك المكان ، فأوصى عليه وأكد وقال : هذا رجل يقوم عندى مقام الولد . فالتفت إليه وقبلت يديه وقلت له : وص بى يامولاى ذلك المخدوم لأكون من رعايته غير محروم - فكان جواب ذلك الإمام الملحوظ أن قال لى: أنت بحمد الله محفوظ ، فوقعت عندى كلته هذه موقع الإيجاء ، واطها أننت من سائر الأنحاء ؛ وانقضت تلك الفتنة ، ولم يخصل لى منها بلطف الله شىء من تلك المحنة ، حينتذ مدحته بهذه القصيدة، وذكرت بها اللفظة المفيدة ) ومما جاء فيها قوله :

من نحاه دام فى حفظ وأمن كرب تعيى أخا العزم وتضنى صفة ثابتة فى كل ذهن لهمو التصريف فى ُحر وقبن

هو عبد الخالق المولى الذى قطب ذا العصر الذى تجلى به تجل سادات همو أهل الوفا هم ملوك الأرض سادات الورى الخ

وذكر الجبرتي في ترجمة الإدكاوي مانصه ( • • وظهر ميله إلى الأدب فانضوى إلى فحر الأدباء في عصره السيد على أفندي برهان زاده نقيب السادة الأشراف ، الذي أسبغ عليه كرمه ، ورتب له ما يكفيه في معيشته ، وحج بصحبته بيت الله الحرام ، وزار قبر نبيه عليه الصلاة والسلام ، وذلك سنة ١١٤٧ه وعاد إلى مصر ، وأقبل على تحصيل الأدب ، ونظم ونثر ، ومهر وبهر ورحل إلى رشيد وفوه والإسكندرية مرارا ، واجتمع بأعيان كل مها ، وطارحهم ومدحهم »

وبعد وفاة السيد النقيب تزوج وصار صاحب عيال، وتنقلت به الأحوال وشعر بالألم لفقد النقيب الذي كان له معينا في حياته •

ولما ضاقت في وجهه السبل لجأ إلى الشيخ الشبراوي ولازمه وقام بخدمته ومدحه بغرر قصائده • وكان الشبراوي يعترف بفضل الإدكاوي ويحترمه •

ولما توفي الشيراوي سنة ١١٧١هـ انتقل إلى شيخ وقته الشمس الحفني ولازمه في حله وترحاله ومدحه بشعره . وقد رتب له الحفني ما يغنيه

وبعد وفاة الحفني اضمحل حاله، وعاني البؤسوالفقر، واعترته الأمراض ولزم داره مدة أيام حتى وافاه الحمام سنة ١١٨٤ه وصلى عليه بالأزهر ، ودفن بالمجاورين

وكان خطاطا ماهرا ، وقد اشتغل في أواخر حياته بنسخ الكتب للأمراء والوزراء والأعيان وكلفه مرتضى الزبيدي بنسخ بعض الكتب

واتصل مدة من الزمن بالأمير كتخدا رضوان الجلني ومدحه شعراً ونثرا وقد تأثر ببيئة الأزبكية الماجنة الخليعة فنظم شعرا كثيرا في الخلاعة والمجون • ومن قوله وقد أخرج من فمه دما وتحركت عليه الصفراء

جنیت علی نفسی جنایة جاهل لظنی أن الجهل فیه سرورها طغت عندى الحمرا فين صرفتها تمردت الصفرا وزاد شرورها فأخرجها شيئا فشيئا ملاطفا إلى أن خبت نيرانها وزفيرها - البيضا . معاتبة على تعديهما جهلا وزاد نفورها . - البيضا . معاتبة على تعديهما جهلا وزاد نفورها

وقال يصف ما وصل إليه من سوء الحال:

وأما الأرز نعرفه ولكن له عنا انحراف واعوجاج وأما السمن سمناه ودادا فقال وداد مثلكمو خداج وأما البيت عنه لا تسلني فبومته لها دوما هياج بأكلى أو حماري أو قطاطي فأهرب خائفا وبي اعتلاج

وقد اجتمع بأعلام الأدباء والشعراء الذين وفدوا على مصر ' ومدح الولاة والحكام والوزراء والأمراء الذين عاصرهم ونال جوائزهم، ولعله كان مسرفا متلافا، فقد مات فقيرا ، ومن آثاره الأدبية التي ذكرها الجبرتي : ١ -- الدرة الفريدة والمنح الربانية في تفسير آيات الحكم العرفانية .

٢ - مختصر شرح بانت سعاد .

٣ - الفوائح الجنانية فى المدائح الرضوانية . جمع فيه قصائد الشعراء الذين مدحوا الأمير رضوان . ثم أورد فى خاتمتها ماله من المدائح فيه نظماً و نثراً . منه نسخة خطية بدار الكتب .

٤ - هداية المتوهمين في كذب المنجمين .

ديوان شعره ، المسمى « بضاعة الأريب فى شعر الغريب » وهو عجلد ضخم ، منه نسخة خطية بمكتبة سؤهاج . كما أن الجامعة العربية نقلت ، غنها شريطاً .

والإدكاوى من أغزر شعراء عصره نتاجاً . وهو شاعر مجيد إذا طرح. التكلف جانباً وترك نفسه على سجيتها .

٣

# ابن الصلاحي(١)

114. -- 112.

هو العالم الأديب الماهر ، الناظم النائر ، محمد بن رضوان السيوطى ، الشهير بابن الصلاحى . ولد بأسيوط على رأس الأربعين كما ذكر الجبرتى ، ونشأ هناك . وأمه شريفة من بيت شهير بأسيوط . ولما ترعرع جاء إلى القاهرة وحصل العلوم . وحضر دروس الشييخ محمد الحفنى ولازمه وانتسب إليه ، فلاحظته أنواره - كما يقول الجبرتى - ولبسته أسراره . ومال إلى فن الأدب فأخذ منه بالحظ الأوفر . وكان خطه في غاية الجودة.

<sup>(</sup>١). الجبرني ١/٥٢٠

والصحة . وكتب نسخة من القاموس المحيث ، وصفها الجبرتى بأنها في منتهى الحسن والإتقان والضبط .

قال الجبرتى « وله شعر عذب يغوص فيه على غرائب المعانى ، وربما يبتكر ما لم يسبق إليه . وقد أجازه الشيخ الحفنى بما نصه :

نحمدك الله يا عليم يا فتاح ، ياذا المن بالعلم والصلاح . ونصلي ونسلم على أقوى سند ، وعلى آله وصحبه معادن الفضل والمدد .

أما بعد ، فإن المولى العلامة ، الرحلة الفهامة ، الحاذق الأديب ، واللوذعى الأريب ، مولانا الشيخ مجمد الصلاحى السيوطى ، قد حاز من التحلى بفرائد المسائل العلمية أوفر نصيب ، بفهم ثاقب ، وإدراك مصيب . فكان أهلا للانتظام فى سلك الأعلام بإجازته كما هو سنن أئمة الإسلام . فأجزته بما تضمنته هذه الوريقات من العلوم العقلية والنقلية المتلقاة عن الأثبات وبسائر ما تجوز له روايته ، أو تثبت لديه درايته . موصياً له بتقوى الله التى هى أقوى سبيل النجاة . وألا ينسانى من صالح دعواته فى أويقات توجيهاته . فه الله و نفع به ، و نظمه فى عقد أهل قربه . وأفضل الصلاة والسلام على أكمل رسل السلام ، وعلى آله أئمة الهدى ، وصحبه نجوم الاقتدا » .

· ﴿ كُتبِهِ مُحمَّد بن سالم الحفناوي الشافعي ، أمامن جمادي الثانية سنة ١١٧٨ »

وكان ابن الصلاحى يجتمع فى ندوات ليلية مع أصدقائه من الشعراء والأدباء ، وبخاصة قاسم بن عطاء الله المصرى ، ويتطارحون الشعر ، ويتناشدون القصائد ، ويرتجلون المقطوعات ، ومن غرر قصائده التى مطعما :

مل بى فقد وقد الهجير إنى بظلك مستجير وعدتها سبعون بيتاً . وقد أوردناها فى نهاية الكتاب . وله فى الإخوانيات شعر غير قليل . إلا أن ديوانه لم يصل إلينا .

# قاسم بن عطاء الله المصرى

#### 14.5 - ...

قال الجبرتى ﴿ مَاتَ الفَاصَلِ النَّحَرِيرِ ، الذي وقف الأدب عند بابه ، ولاذت أربابه بأعتابه ، النبيه النبيل ، واللوذعي الجليل ؛ قاسم بن عطاء الله المصرى الأديب ، وكان قاسم من شعراء الأمير رضوان كَتَيْخُدا الجلني.

قال الجبرتي ﴿ وَلَقَاسُمُ أَخْبَارُ كَثَيْرَةً مِعْ شَعْرًاء عَصْرُهُ . وَلَهُ مَدَاعَبَاتُ معهم يطول ذكرها » وقد داعبه محمد شبالة المتوفى سنة ١٢٠٠ ه بقصيدة جاء فيها :

سبحان من قسم النُّحو سُ لقاسم وأذل هامـَه ا

وكساه ثوب جناية يخزى بها يوم القيامه هو ردء من هجم البيو ت وردء من خطف العهامه ويحيس من طبع النحا س بكفه وطلى ختامـه يحتالٌ في نشلُ الحريد ر ولو تحصن في دعامه ويسل كحل مِن مَن خوفه ينفي منامه لو حل فی حرم الوزید .ر مصاحباً ورأی غلامه لمضى به لأخى الهوى في غفلة يقضى مرامه بالشال عمم رأسه ولحيلة تأتى أدامه ٠. . . . الح

فأجابه قاسم بقصيدة منها:

أداميه براميه

جل الذي قسم الشقــــا لشبــانة وله بعهامة لو خالهًا القُــــّــلا توهمهـــــا موروثة عن جده من قبل أن تبنى القامه إن كان ذا وجه المطيع ع فأين أصحاب الندامه لو كان يصلح للصلا ة لحق للقرد الإمامه

ولا يخنى أن قصيدة شبانة أقسى هجاء . فقد اتهم قاسماً بأمور شنيعة كالسرقة والاتجار في الأعراض .

قال الجبرتي إلا وللمترجم قصائد ومقاطيع ومدائح وموشحات وأزجال وتواريخ لا تحصى ولا تسبر، ولا تعد ولا تستقصى. وقد تقدم بعض منها في تراجم الممدوحين. ومنها المزدوجة التي مدح بها الأمير رضوان كتخدا عزبان الجلني. والموشحات المشهورة بين أرباب الفن والأغاني، وهو شيء كثيراً جداً » ولحركن الذي وصلنا من آثاره الأدبية قليل جداً.

وكانت البلاد تعانى مجاعة شديدة سنة ٢١٩٨ فاحشاً . فلما أهل عام ١١٩٩ قال قاسم بن عطاء :

يا أهـٰل مصر استبشروا فالله فـــرج كر وأتى الرخاء مؤرخاً عام بفضـــل الله مم

قال الجبرتى « فكان الفأل بالمنطق ، وأخذت الأشياء في الانحلال قليلا » توفي يوم الجمعة خامس شوال سنة ١٢٠٤ هـ .

۵

# السـبربائي

#### A 171. -- ....

هو شمس الدين بن عبد الله بن فتح الفرغلي المحمدي الشافعي السبربائي ، فسبة إلى سبرباي ، قرية بالغربية قرب طنطا ، ويها ولد -

ويرجع نسبه إلى الفرغلى المحمدى ، من ولد محمد بن الحنفية المدفون بأ في تبيح من بلاد الصعيد .

تفقه على علماء عصره ، ودرس على شيوخ وقته . فأدرك من كل فن الحظ الأوفر ، ومال إلى فن الميقات والتقاويم ، وألف فى ذلك وصنف ، والشعر فاق الأقران ، ومدح الأعيان .

قال الجبرتى « وذكرت كثيراً من أشماره فى بعض تراجم الممدوحين . ومنها المزدوجة المسماة بنفحة الطيب فى محاسن الحبيب ، التى نظمها باسم الأمير حسن بك رضوان . وقد ذكرتها فى ترجمة الأمير المذكور » .

« وصاحبناه وساجلناه كثيراً عندما كان يأتينا مصر وبطندتا في الموالد المعتادة. فكان طوداً راسخاً، وبحراً زاخراً، مع دمائة الأخلاق، وطيب الأعراق، ولين العريكة، وحسن العشرة، ولطف الشمائل والطباع. وكان يلى نيابة القضاء ببلده. وبالجملة فقد كان عديم النظير في أقرائه، لم أر من بدانيه في أوصافه الجميلة. وله مصنفات كثيرة » .

◄ وسليقته في الشعر عذبة رائقة ، وكلامه بديع مقبول في سائر أنواعه من المدح والرثاء ، والتشبيب والغزل ، والحماسة والجد والهزل . وله ديوان جمع فيه مدائحه للنبي صلى الله عليه وسلم سماه عقود الفرائد ، وقد قرظه الشيخ عبد الله الإدكاوى سنة ١١٧٩ بقوله :

وله في رثاء شيخه القطب الحفني قصائد طنانة . وله جملة أراجيز ، منها

أرجوزة فى تاريخ وقائع على بك – يعنى على بك الكبير – ومحمد بك ـ وهو محمد بك أبو الذهب » .

وقال الجبرتي في ترجمة حسن بك رضوان المتوفي سنة ١١٩٢ه .

« وكان أميراً جليلا مهذباً ، كريم الأخلاق ، لين الجانب ، يحب أهل الصلاح والعلم . وعاشر بالمحلة صاحبنا الفاضل اللبيب الأديب الشيخ شمس الدين السبربائي الفرغلي وأحبه واغتبط به كثيراً وأكرمه ، وحجزه عنده مدة إقامته بالمحلة . ومنعه من الذهاب إلى بلده إلا لزيارة عياله فقط في بعض الأحيان ، ثم يعود إليه سريعاً . ويستوحش لغيابه عنه . فكان لا يأتنس إلا به . وللشيخ شمس الدين فيه مدائح ومقامات وقصائد . من ذلك ما ضمنه في مندوجته « نفحة الطيب في محاسن الحبيب » .

ولم يصل إلينا ديوانه ، ولا شك فى أنه كان مجلداً ضخماً . توفى فى شهر ربيع الأول سنة ١٢١٠ هـ ببلده ودفن بها .

٦

### الظهورى

#### A 1711 - ....

قال الجبرتى «هو النبيه الأريب ، والفاضل النجيب ، الناظم النائر المفوه ؛ إسماعيل بن خليل بن على بن عبد الله الشهير بالظهورى المصرى الحنفى . كان إنساناً قانعاً بحاله ، يتكسب بالكتابة وحسن الخط، وقد كان جوده وأتقنه على يد أحمد أفندى شكرى . وكتب بخطه الحسن كثيراً من الكتب والمصاحف » .

وكان يشتغل بتجارة البن ، وله حاصل لهذه التجارة بوكالة البقل بقرب

خان الخليلي . وله معرفة جيدة بعلم الموسيقي والألحان وضرب العود . وهو شاعر مجيد ، له مدائح وقصائد وموشحات ، فمن موشحاته تلك التي حذا فيها حذو ابن خطيب داريا الأندلسي ومطلعها :-

لیت شعری یا أخلاء الهوی هل أری بدری بحانی مؤنسی

وكان الظهورى مغرماً بقضاء أوقات طيبة بين ربوع الأزبكية وبين حدائق القاهرة وبسأتيما على عادة الشمراء والأدباء في ذلك العصر . فمرة يذهب إلىجزيرة الروضة ، ومرة إلى بولاق . أو يتجول على شاطىء الخليسج أو على شواطىء بركة الأزبكية . ثم رحل إلى أطواب من قرى الصعيد واستقر بها مدة من الزمن · فنظم جملة قصائد أعرب فيها عن شدة شوقه وحنينه إلى الفاهرة ومغانبها . ووازن بين حالته الأولى في القاهرة وحالته بقرية أطواب. فمن إحدى هذه القصائد:

> فكم نلت فيها من سرور وبغية ٠ . . . الخ

سلام على مصر سلام شج حنَّا تبلغها أيدى النسيم لها عَـنـّـا وأذكى تحيات على الروضة التي علمها لسان الجو بالمزن قد أثني ومقياسها مني إليه تحيية معنبرة الأرجاء عاطرة عرنا إذالعيش طلق والهوى ضاحك سنتا وليلاتنا فيها وطيب حديثنا وجَيبالدجي ينشق عن بدرهاد ُجنا

ومن قصيدة أخرى :

وميها:

خليلي " قوما واسألا الروضة التي وللرصد حيوه مع اللهو ساعة

سلام على مصر ديار أحبتي سلام مُعنى هام عشقاً بحسرتي

ما اخضل ببت في عرار وزهرة فذلك أقصى ما يبرِّد غلتي ومقياسها ياصاح لاتنس فضله بدا مثل شيخ لابس لعهامة ومنها ينعى سوء حظه :

وأنزلنى حظى بأطواب قرية أقمت بها مابين بوم وحدأة ويبدو من بعض شعره أنه كان يميل إلى اللهو والمجون. وقد شرح لنه مذهبه فى الحياة فى قصيدة مطلعها:

هل العيش إلا في اكتساب مآثم أو العمر إلا في اقتناء محارم أو إلغنم إلا في ارتكاب كبيرة أو السكر إلا في ارتشاف مباسم ... الخ

فهو يرى أن الحياة الحقة هي في الانغماس في الشهوات ، والآخذ بحظ عظيم من اللذات .

قال الجبرتى ﴿ وللمترجم مقامة وقصيدة يداعب الشيخ عنتر الرشيدى ، أعرضنا عنها لما فيها من الهجو والذم ﴾ ولم يصل إلينا من آثاره الأدبية سوى القليل .

٧

#### الخشاب

#### ... - . 7714

هو السيد إسماعيل بن سعد الشهير بالخِشاب . كان أبوه نجارا ثم اشتغل بتجارة الخشب .

بدأ حياته الدراسية بحفظ القرآن . ثم تلقى على شيوخ عصره الفقه وأصول الدين وعلوم اللغة . وعين شاهدا بالمحكمة الكبرى . وفي أثناء ذلك عكف على قراءة كتب الأدب والتصوف والتاريخ . وحفظ كثيرا من الشعر والنثر والمعارف الصوفية . قال الجبرتى « فصار نادرة عصره 60 نظم الشعر الجيد»

ولما دخل الفرنسيون مصر، ورتبوا ديواناً للنظر في قضايا للسلمين، تعين الخشاب كاتبا بهذا الديوان، يسجل تاريخ الحوادث اليومية وأجروا عليه مرتبا شهريا. وقد جمع بين هـذه الوظيفة ووظيفته الأولى، وهي الشهادة في المحكمة.

ونشأت بينه وبين الشيخ حسن العطار صداقة متينة ، ومودة أكيدة ، وكان لايفارق أحدها الآخر في غالب الأحيان . وكثيرا ماأمضيا سهرتهما مع الشيخ عبد الرحمن الجبرتي المؤرخ المشهور ، متحدثين في الفنون الأدبية والتاريخ .

والشيخ حسن العطار هو الذي تولى ترتيب ديوان الخشاب بعد وفاته · وقد اشتهر هذا الديوان بين المتأدبين بمصر فى ذلك الوقت ،وأقبلوا على مطالعته واقتنائه ، وطبع بالجوائب سنة١٢٩٨ هـ

وقد جمع الخشاب ثروة طائلة. وشيد لسكناه قصراً فحماً بجهة بين القصرين وعاش فى رغد من العيش حتى أصيب فى أواخر حياته ببعض الأمراض. ولما مات صلى عليه بالأزهر فى مشهد حافل. ودفن بمقابر الحسينية.

# الباسيالحامس

# لفصيّت ل لأولُ

#### النسيش الفني.

استخدم بعض كتاب هذا العصر النثر الفى فى تأليف الكتب. ومن أشهر هؤلاء الكتاب: شهاب الدين الخفاجى الذى ألف كتابه (ريحانة الألبا > على عمط كتاب الخريدة للعاد الأصفهائى. وكان الشهاب مستوعبا للأدب العربى، متمكناً من اللغة. فلذلك جاء أسلوبه قويا، وانقاد له السجع والجناس والطباق والمقابلة انقيادا تاما. فلا ترى فى أسلوبه ضعفا ولا تكلفا ولا غموضا، ولا إسفافا. انظر إليه حين يقول فى ترجمة داود الأنطاكى:

خریر (۱) بالفضل بصیر ، کا نما ینظر خلف ستارة الغیب بعین فکر خبیر . لم تر العین ، بل لم تسمع الآذان ، ولم تحدث الرکبان بأعجب منه مسائلة الرکبان ، إذا جس " نبضا لتشخیص مرض عرض أظهر من أعراض الجواهر کل غرض . فیفتن الأسماع والأبصار . ویطرب بجس النبض مالا یطربه جس الأوتار .

يكاد من رقة أفكاره يجول بين الدم واللحم لو غضبت روح على جسمها ألف بين الروح والجسم فسبحان من أطفأ نور بصره وجعل صدره مشكاة نور ، فإنها لا تعمى

<sup>(</sup>١) ص ٢٧١ طبع بولاق سنة ٢٧٣ هـ

الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور . وله في كل عام سهم مصيب المومنطق محلى بتهذيب التهذيب . وكنت قرأت عليه الطب وغيره في سن الصغر فسمعت منه مايغار له نسيم السحر ، ويطرب من لطفه نغيات الوتر . ينثر فيه نثار العلوم على عرائس المنثور والمنظوم . وكان يقول : لو رآني ابن سينا لوقف ببابي ، أو ابن دانيال لاكتحل بتراب أعتابي . إلا أنه على مذهب الحكاء ، ومشرب الندماء ، ولذا كثر كلام الناس في اعتقاده ، ونقل رشيح قطر من خفي إلحاده . ثم لما كثر اللغط فيه ارتحل للبيت العتيق فطافت به المنية من كل فيج عميق ، »

هذا هو أسلوب الشهاب الخفاجي. وهو يمتاز إلى جانب ما قدمنا من أنواع المحسنات اللفظية بالتضمين من القرآن الكريم والأمثال والحكم. والشعر.

\* \* \*

ومن كتاب النثر الفي في ذلك العصر (١): يوسف الحفناوي ، وله من فصل في مدح الأمير كتخدا رضوان الجلني :

« وكيف وأمامهم ملك شدت الجوزاء لخدمته مناطقها ، ومدت العلياء على هامته سرادقها ، وستى الأمال والأرواح من سلافة جوده وآدابهماصير أربابها خدما لأعتابه ، وأوقف الألسنة والأذهان على نشر نواله الكامل ؛ الأمير رضوان ، لازال سعده قائماعلى طول المدى ، فإنه عين المكارم وقرتها ، وضياء جبهة للمعالى وغرتها . التالى لسان حاله لمن يباهى ويناضل : تأخر فأين الثريا من يد المتناول ؟ ›

« المولى الذي جمل الأيام عبيدا لأتباعه ، والمواهب ، والأرزاق خدما

<sup>(</sup>١) العوائع الحنانية في المدائح الرصوانية .

لأشياعه . وساس بسديد رأيه الإمارة فأحسن سياستها ، وأدار على الرعية كأس حلمه ممزوجاً ببأسه فأحكم رياستها . وصارت القاهرة بدولته لأعدائها قاهرة »

وممن نهجوا هذا النهج: يوسف بن مرعى الحنبلي المتوفى بالقاهرة سنة الله في أحد (١) مؤلفاته:

﴿ إِنَ الله سبحانه وتعالى قد أوجد هذاالعالم إيجادا جميلا، وفضل بني آدم على كثير ممن فضل تفضيلا، وخص الأنبياء بمزيد الفضل والكرامات حتى غدوا بذلك أنوار الكائنات، وأسرار الموجودات، وجعل العلماء لهم وارثين ولآثارهم مقتفين في بيان شرائع المكلفين، لاسيا المجتهدين؛ رضوان الله عليهم أجمعين، فهم في الفروع مختلفون، وفي الأصول متفقون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلجون.

فاختلاف الأئمة رحمة لهذه الأمة ، والجميع على هدى ، فهم من الشريعة الغراء يستمدون ، وللملة الزهراء يعتمدون، وهم أفضل أتباع المرسلين، وخير من آمن وصدق النبيين ، ولاسيما أئمة المذاهب الأربعة المجتهدين ، ففضلهم مشهور قديما وحديثا ، وعلمهم منشور تفسيرا وحديثا - - النج ،

واستخدم النثر الفي في مقدمات الكتب، مثال ذلك قول عبدالرءوف المناوى المتوفى سنة ١٠٣٠ه

« وبعد ، فإنى (٢) لما شرحت فيما مضى الجامع الصغير من حديث البشير النذير ، كوى قلب الحاسد لما استوى ، فجهد أن يأنى له بنظير فرجع إليه بصره خاسئاً وهو حسير ، فلما آنس من نفسه القصور والتقصير عمد إلى الطعن فيه بالتطويل وكثرة القال والقيل
 الطعن فيه بالتطويل وكثرة القال والقيل
 المحدد فيه بالتطويل وكثرة القال والقيل
 المحدد فيه بالتطويل وكثرة القال والقيل و المحدد فيه بالتطويل وكثرة القال والقيل و المحدد فيه بالتطويل وكثرة القال والقيل و المحدد فيه بالتطويل و المحدد فيه بالتطويل و كثرة القال والقيل و المحدد فيه بالتطويل و المحدد فيه بالتطويل و المحدد فيه بالتطويل و المحدد فيه بالتطويل و كثرة القال و القيل و المحدد فيه بالتطويل و كثرة القال و القيل و المحدد فيه بالتطويل و كثرة القبل و كثرة القبل و المحدد فيه بالتطويل و كثرة القبل و كثرة القبل و كثرة المحدد فيه بالتطويل و كثرة المحدد فيه بالتطويل و كثرة المحدد فيه بالتطويل و كثرة المحدد في محدد في المحدد في المحدد في محدد في المحدد في محدد في المحدد في المحدد

<sup>(</sup>١) تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأعمة والمجتهدين . مخطوط رقم ١١٢٠ تاريخ

<sup>(</sup>٢) التيسير بشرح الجامع الصغير ص ١ طمع بولاق سنة ١٢٨٦ هـ

« فلقطع ألسنة الحسدة المتعنتين ، وخوف انتحال السارقين أمن في بعض المحبين أن أختصر اللفظ اختصارا ، وأقتصر في المعانى على مايظهر جهارا ، فعمدت أختصر ، وطفقت أقتصر ، ثم عن لى أنه كيف يليق إهال هاتيك النكت البديعة اللطيفة ، والتحقيقات المنيفة الشريفة لخوف السارقين والمنتهمين، وقصور الأغبياء والمتعنتين، فإن لم ينتفع به الحاسدون والقاصرون فسينتفع به المنصفون الكاملون ، وإن انتحل منه عتاة خائنون ، فمن خوان الكرام ينتهبون ، ولمثل هذا فليعمل العاملون »

إن هذه الناذج التي اخترناها بعيدة كل البعد عن الإسفاف والإغراق في التكلف الذي يفسد المعانى ، ويجمل العبارات أشبه بالألغاز . وما ورد فيها من أنواع المحسنات اللفظية هو مما يجيء عفو الخاطر على أقلام الكتاب في مختلف العصور . وليس في الناذج المتقدمة مايدل على تضحية المعانى جريا وراء الصناعة اللفظية . وهذا هو عنصر الإجادة .

学 荣 荣

ومن النثر الفي الذي عرف من قبل العصرالعثماني واستمر إلى العصر الذي ندرسه بانوع متكلف يستغرق الكاتب في إنشائه وقتاً وطويلا. ويحتاج فيه إلى جهد عقلي كبير. ولكن هذا النوع كان قليلا جدا، ولو جمع لما تجاوز صفحات تعد على أصابع اليد وكان الغرض منه امتحان مقدرة الكاتب. مثال ذلك قول عبد الله الإدكاوى:

عبد الله عند الله أوجه أوجه . دلت معاينة معانيه على على "رتبته. زينته حلية خلته . ووفانى ووقانى شر عيب عيى بعيب ، بعين حاسد حاشد فهنا نجد تشابها فى رسم الكلهات مثال ذلك ﴿ عبد الله ﴾ و ﴿ أوحه ﴾ و الأولى بمعنى الغاية والذروة والثانية من الوجاهة

ولم يتعاط هذا النوع من النثر فيما وصل إلينا من ألنصوص سوى عمد الله الإدكاوى •

\* \* \*

وكان المؤلفون في هذا العصر يختارون لكتبهم عناوين يتوفر فيها السجع وهذا أمر عرف من قبل العصر العماني ، ولكنه في هذا العصر ساد ، وانتشر حتى أصبح كأنه من المحتم على المؤلف أن يختار لمنوان كتابه عبارة مسجوعة ، مثال ذلك ( الدر المنضود في ذم البخل ومدح الجود » المناوى و ﴿ بلوغ الأرب لمعرفة أمثال العرب » له ، و ﴿ الإتحاف بحب الأشراف ﴾ للشبراوى ، وغير ذلك مما لا يعد ولا يحصى ، ومن النادر أن نجد كتابا خلا عنوانه من السجع

ومن الأغراض التي استخدم فيها النثر الفني في هذا العصر:

۱ المقاءات

أقبل الكتاب في هذا العصر على تحرير المقامات ، واستخدموها في الأغراض التي يستخدم فيهاالشعر، فنجد مقامات في المدح ، وأخرى في العتاب وغيرها في الهيخر والهجاء والمجون والرثاء والوصف: مثال ذلك قول الشهاب الخفاجي من مقامته الرومية التي دبجها في وصف أحوال أهل الآستانة وذكر علمائها :

« أنبأنا النعمان بن ماء السماء ، عن شقيق، وقد نظمني وإياه سلك المحجة بوادي العقيق ، قال : خرجت مختبطا ورق الكرم ، وقد صوح ربيع الآمال والهمم حتى عز الحطيم ، ورعى الهشيم ، فطوحتني الطوائح بأرجوحة الأماني وهزتني الأشعبية إلى ماجد يبارز الزمن الجاني ، سمح السجية، بسام العشيات

رحب النادى إذا ضاق لب العيش والتقت حلقات الملمات ، جناه ليد الأمل دانى إذا اقتطف ثمر اللهو وريحان النهانى . نزهة النفسوشحامة الأنس، تعصر من شمائله شمول الفرح على رغم أنف الإبريق والقدح ، فما روض الجيال الرائع ، وما ورد الخدود فى أكمام البراقع ، وما جآذر الأعاريب ، وشمس الحسن فى سحب الجلابيب .

ولفد دعرت ندا الكرام فلم يجب فلا شكزن ندا أجاب وما ُدعى فلم أزل أداً بفى الإسآد<sup>(۱)</sup> والإعناق، وأقلد خلافة الخضر ومساحة الآفاق ولا أبرح فى ملاعب الفضاء كرة لصولجان القدر والقضاء » •

وللشهاب مجموعة مقامات وردت في كتابه « ريحانة الألبا » فليرجع إليها من شاء · وكلها على هذا النحو والأسلوب ، وهذه المقامات لا تعتمد كلها على الخيال ، بل هي تصوير لواقع الحياة التي رآها وشاهدها ولمسهابيده وأحاط بها وعرفها · وقد أجاد التصوير ، وأتقن الوصف ، ووفق في السبك قال في وصف الآستانة « — فإذا هي جنة ملئت بالحور والولدان ، وحفت بالمشهوات إذ حفت بالمكاره الجنان ، من كل شادن سرق التفاتة الغزال ، وتسللت لترى لطفه الصبا والشمال ، لولا خوف الوشاة والعدا ؛ تساقطت القبل على ورد خده سقوط الندا . جرى فيه ماء النهيم والهيف ، وحار فيه الرأى فلو رآه سيل تلمة لوقف ، فاق ذكاء سناً وسناء ، إفلو حاكته حازت الشرف صيفاً وشتاء

« إذا جاده صيب الحياء والخجل أنبت ورداً يجتنى بأنامل أهداب المقل. في كتيبة حسن إن غزا القلوب قتلها « هزوا القدود وأرهفوا الأجفانا) وإن هجهت على الصب عيونها ﴿ فاطلب لنفسك إن قدرت أمانا › يوسف حسن ودلال ، ليس له أخ يحسده على الجمال

<sup>(</sup>١) لملاسآد والإعماق : ضربان من السير

ماقد" فيه القميص من أدبر بل قد فيه الفؤاد من قبل إن قطم النسوة الأكف فقد قطع قلبي بطرفه الكحل

ومن وراء تلك الظباء العين ملائكة من الكرام الكاتبين ، غاليتهم اللداد ، وعبير نشرهم يفوح على جمر الذكاء الوقاد · . النخ ،

فتأمل حلاوة التعبير ، وبراعة التضمين ، وقوة الأداء

ومن كتاب المقامات فى ذلك العصر: مجل بن قانضوة، وله مجموعة مقاءات بالمتحف البريطانى ، ويوسف الحفناوى ، وعبد الله الإدكاوى ، وأحمد السجاعى ، وحسن العطار ، وغير هؤلاء كثيرون .

۲

## الىسائل

#### (١) الرسائل الرسمية

ما يكتب إلى السلطان: امتاز هذا النوع من الرسائل بميزات هي:

ا - وصف السلطان بصفات تكاد تجعله فى مرتبة الإله ؛ فهو الخنكار الأعظم ، والخاقان الأفخم ، ظل الله على الأرض ، شاهنشاه العالم

- ٢ الإشارة إلى حروب السلطان ضد الكفار، والدعاء له النصر الدائم
- ٣ ــ التعبير عن السلطان بمثل قولهم: الحضرة العلية الفخيمة، أو الحضرة السنية الخاقانية ، أو الذات العاية الشاهانية
  - ٤ الإشارة إلى عدل السلطان وفضله على الرعية
  - ٥ تقديم فروض العبودية للسدة العلية الخاقانية
    - ومن كتاب الرسائل في ذلك العصر:

١ – عد البكرى للتوفى سنة ٩٩٤ه وله مجموعة رسائل اسمها « دستور الغرائب ومعدن الرغائب > وهى ليست كل ماكتب، ولكنها مختارات بخط شخص اسمه « على الملاح » منها شريط بمكتبة الجامعة العربية نقلا عن نسخة خطية عكتبة سوهاج .

و تمتاز رسائله باشتمالها على المحسنات اللفظية من جناس وسجع ، وطباق ومقابلة ، وتضمين واقتباس . كما تمتكان باحتوائها أحيانا على تعبيرات واصطلاحات صوفية ، مثال ذلك قوله من رسالة إلى السلطان العثماني :

أهدى إلى السدة العالية ، والعتبة المتعالية ، ومقام السلطنة الرفيع سلاما يتعطر فردوس الجنان بشميمه ، ويتضوع رضوان والحور والولدان بنسيمه، ممزوجا بأنفاس الملائكة المتقربين ، ساريا بنفحات الأقطار المواصلين . تمده الرحموتية واللاهوتية بأسرارها ، وتصاحبه الحقيقة المحمدية الأجمدية النبوية بأنوارها .

وأسأل الله الواحد الأحد ، الذي ليس له قبل ولا بعد، أن يؤيد بسلطان عظمته وكبريائه ، وعزة ألوهيته وبهائه عبده الذي أيده وتوجه بتاج الملك على كثير من عبيده ، وأفاض عليه من مزيده . حبيب أولياء الله عز وجل ، والراقى بإذن الله إلى المقام الأجل . واحد أقطار ما تحت الريح من سلطنة وجلالة . أوحد ملوك تلك الجهات ، بل هو البدر وهم حوله هالات . المؤيد بنصر الله فلا يرهب أحد سواه المحروس بحراسة الله في جميع ما منحه وأعطاه . سلطان سلاطين تلك الديار ، الفاتك بأعداء الله بكل سنان وحسام بتار . غرب ممالك الكفر والفساد ، مذل جيوش الطغيان والعناد ، قامع عباد الصليب ، المتذلل بين يدى الملك العظيم القريب الرقيب .

٢ ـ ومن كتاب الرسائل كذلك: مرعى بن يوسف الحنبلى المتوفى
 القاهرة سنة ١٠٣٢ه وله من عوذج رسالة إلى السلطان:

الخدكار الأعظم ، والخاقان الأنحم ، ذو المفاخر التي شهد بفضلها الخاص والمعام ، والمآثر التي ترتفع على الثريا وتكاثر الغهام ، والأخلاق التي رام النسيم أن يحاكى لطفها فأصبح عليلا ، والمعالى التي تحيل الملوك أن يتشبهوا بها فلم يجدوا إلى ذلك سبيلا . الجامع لسيرة أنامت الرعايا في مهاد الأمان ، وسريرة تكفلت أياديها بكف عوادي الزمان ، وعدل سوى بين شريف الخليقة ومشروفها ، وإحسان سير الهبات تجرى لذوى الحاجات إلى حروفها المفتخر على سلاطين الدنيا بفخامة مملكة ترد الأبصار حسري، وسرير سلطنة إذا استوى عليه أحيا ذكر السلف الصالح وأمات ذكر كسرى . إذا سار بين المواكب فا هو إلا القمر حف بالكواكب ، بصوارم سيوف تعطف حروفها أعناق المعتدين ، وأهلة ترسل نجوم سهامها على شياطين البغاة والمتمردين ورايات تخفق قلوب الأعداء لخفقانها ، وتخفض رتبهم لرفع شانها . لايرتاب مؤمله في أنه البحر والعساكر أمواجه ، ومراحمه الدر التي يظفر بها طلاب العرف وأفواجه »

فإذا تأملت في هذه الرسالة وجدتها تشتمل على : (١) وصف السلطان بأنه أجدر من تولى الملك (٢) وأنه حلى حمى الإسلام، ومجدد بنيان الهدى (٣) الإفراط في وصفه بالعدل والكرم (٤) الإشادة بقوة جيوشه وعظمة علكته (٥) الإشادة بسمو أخلاق السلطان وتفوق شخصيته ونقاء عنصره.

<sup>(</sup>۱) بديع الإنشاء والمراسلات، طبع الجوائب سنة ۱۲۹۹هـ ( م ۱۷ — الأدب المصرى )

أما أسلوبها فاحتوى على كثير من المحسنات اللفظية ، من سجع إلى جناس ، إلى طباق ، إلى مقابلة ومع كل ذلك فلن تجد فيها ضعفا أو إسفافا أو إخلالا بالمعنى في سبيل اللفظ .

وتظهر العاطفة الدينية قوية جدا في كل ما يكتب إلى السلطان •

\* \* \*

مَا يَكتب إلى الوزراء وولاة مصر : امنازت هذه الرسائل بوصف الوزير بكل منقبة وفضيلة ، مع الإسهاب فى ذلك بحيث تستغرق هذه الأوصاف حوالى عشرة أسطر . مثال ذلك نموذج لرسالة كتبها مرعى بن يوسف الحنبلى :

الوزير المعظم، والمشير المفخم، ومدبر أمور جهور الأمم، الجامع بين مرتبتى العلم والعملم، والحائز لفضيلتى السيف والقلم. قرة عين المملكة والوزارة، تاج السلطنة والإمارة. طراز المملكة الملكية، سيف الدولة السلطانية، ولسان الصولة الحاقانية، وصفة الحضرة العثمانية. رافع أعلام العدل والإنصاف، خافض ظلام الجور والاعتساف، مؤسسس قواعد الإقبال برأيه الصائب، مشيد أركان الصولة والإجلال بفكره الثاقب. صاحب العزة والإجلال، ساحب أذيال السعد والاقبال. حامى حمى الإسلام بالديار المصرية، ومشيد تخوم العدل بالأقطار اليوسفية.

وقد ظلت هذه الرسائل تكتب بالكيفية المتقدمة حتى العصر الحديث. وهذه مقدمة رسالة بعث بها السلطان عبد الحميد الثانى إلى الخديو عباس حلمي الثاني سنة ١٨٩٢م

الدستور (۱) الأكرم والمعظم ، الخديو الأفخم المحترم . نظام العالم ، وناظم مناظم الأمم ، مدبر أمور الجمهور بالفكر الثاقب ، متمم مهام الأنام

١١) التطم في ١٤ - ١ - ١٨٩٢

بالرأى الصائب ، ممهد بنيان الدولة والإقبال ، مشيد أركان السعادة والإجلال. مرتب مراتب الخلافة الكبرى ، مكمل ناموس السلطنة العظمى . المحقوف بصنوف عواطف الملك الأعلى ، خديو مصرالحائز لرتبة الصدارة الجليلة فعلا، الحامل لنيشاننا الهمايوني المرصع المجيدي ، ولنيشاننا العماني من الطبقة الأولى . وزيرى سمير المعالى عباس حلى باشا أدام الله إجلاله ، وضاعف بالتأييد اقتداره وإقباله .

#### \* \* \*

ما يكتب إلى قاضى العسكر: تمتاز هذه الرسائل بالإشادة بمكانة . قاضى العسكر الدينية ، وبما تحلى به من الفضائل التي أهلته لتولى هذا المنصب. مثال ذلك عوذج من رسالة كتبها مرعى بن يوسف الحنبلى: شيخ الإسلام ، ملك العلماء الأعلام . سيد الأثمة الفخام ، وفحر الموالى العظام . ومرجع الخاص والعام ، وملاذ الأفاضل الكرام ، ونعمة الله تعالى في هذا الزمان على الأنام ، قد تشرف الفضل بانتسابه إليه ، قاضى العساكر المنصورة الذي أوقف جنود العدل بين يديه . جلت معانيه البديعة أن يحصرها بيان ، أو يسطرها قلم ببنان . المرتضى لأحكام الشريعة ، ومن هو لسد أبواب المكاره أقوى ذريعة ،

#### \* \* \*

وكتب الخشاب على لسان أحد القضاة رسالة إلى الدولة العليــة، يستعنى من قضاء المدينة، وكان قد وجه إليه وظهرت الاضطرابات والفتن فى الحجاز بهجوم الوهابيين، جاء فيها:

تحمد الله اللهم على نعمك الهامى على ممر الدهور سحابها ، المنسدل على الله بعدل هذه الدولة جلبابها . حمدا يكون على حلل تلك النعم البهية طرازا . ويهيىء لملة الإسلام ببقائها نصراً وإعزازا .

و نصلى و نسلم على سيدنا محمد الذي بهرت آياته العقول وضوحا و إعجازا، وبلغ غاية الحكال حقيقة فغدا نهجيه لنجاة من تبعه مجازا. وبين للخليقة أحكام دينه امتناعاً وجوازا. وعلى آله وأصحابه وخلفائه الذين فضلوا على. سائر البرية اختصاصا وامتيازا، فكانوا في المحل غيوثاً وليوثاً، إذا اهتزت. رماحهم في الوغى اهتزازا.

أما بعد ، فإنا نبتهل إلى الله تعالى فى بقاء هذه الدولة التى لم تزل أعلام. نصرها المرفوعة فى الخافقين خافقة ، ونجوم مجدها بآ فاق الملك متلاً لآت الأنوار مشرقة ، وشهب أسنة رماحها للسياطين رجوما ، ولوامع أضواء آرائها فى ظلام الخطوب نجوما ، وبروق أسيافها فى غياهب العثير تتألق. إيماضا ، ونفوس أعدائها ترد بجداول نصالها أنهارا من الردى وحياضا ،

و نهى إلى هذه الدولة العلية العثمانية السنية السنية أيد الله أحكامها ، وأبد إحكامها. ورفع على هام السماك أقدامها. ونصب فوق المجرة أعلامها، ومنحها من الظفر والنصر مالا يدخل تحت الحد والحصر.

إنه قد ورد الفرمان الشريف، الواجب له القبول والتشريف ، خطابا الى خادم سدة تلك الحضرة المظفرة المنصورة ، التى لم تزل بأعين العناية على مدى الأيام ملحوظة ومنظورة . العبد الفقير أحمد المبتلى بقضاء مصر المحروسة المتضمن إلباسه خلع الإقبال والقبول بتقليده قضاء مدينة الرسول ولا جرم إنها أحلة يفتخر بها على الفخر ، ومحمدة يبقى ذكرها بقاء الدهر وكيف لا ، وقد و بُجّه إلى مهبط التنزيل، وتشرف بخدمة مدينة من شأنها أكرام النزيل . غير أنه لخلو راحته وفقد استراحته لما توارد عليه من الشئون . الموجبة لاضطرابه واضطراره ، وتعطل أمور مئونته فى إقامته وأسفاره ، يعجز عن النهوض بأعباء هذا المنصب الجليل لفقد التحصل وتعذر التحصيل، يعجز عن النهوض بأعباء هذا المنصب الجليل لفقد التحصل وتعذر التحصيل . لاسيا والأقطار الحجازية مختل نظامها ، مستول عليها من البغاة طغامها ..

، وقد خلعوا من أعناقهم ربقة الإسلام والمسلمين ، وكادوا أن يطمسوا بماشرعوه .
من شرائمهم الباطلة معالم الدين ، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ، ويذود عن حرمه هذه الطائفة مقهورة مدحورة . فلقد جاوزوا الحد ، وعاملوا أهل تلك النواحى بالمخالفة الأشد ، ولكن الله وعد المؤمنين التأييد ، ويوشك أن يهلك تلك العصابة بأسيافكم ويبيد.

والملاحظ في هذه الرسالة الإسهاب، وتكرار الفقرات والجمل المتحدة المعنى، والحرص على السجع والجناس. وقد بدأت بالتحميد والصلاة على النبي في عبارات كثيرة، لأنها صادرة عن قاضى العسكر. فوظيفة القاضى الله على التي جعلت الرسالة تبدأ بمقدمة يشيع فيها الروح الديني

## ب\_الرسائل الإخوانية

كان الشمراء والأدباء في هذا العصر يتبادلون الرسائل بكثرة فيابينهم. وكثيرا ماتجرى المكاتبات بين أهل البلد الواحد مع قرب الدار وتجاور السكن، وذلك لشغفهم بالكتابة الفنية

حدث أن أبا المواهب البكرى المتوفى سنة ١٠٣٠ه كان يتريض فى الحية بولاق ، وتاقت نفسه إلى مسامرة الشاعر المشهور نور الدين العسيلى، فوجه إليه رسالة طويلة وصف فيها بولاق وطيب هوائها ، ورقة نسيمها ، وجمال حدائقها . فما (١) جاء فيها :

سيدنا البر الذي يجرى بحر الفضائل من برّه، ويعذب الورد والصدر يها يصدر من صدره. ويفيض إحسانه نهرا لراجيه وآمله. وتبتدر الأنام التلقى تيار أنامله، وتتزاحم على سيف زخار علومه تزاحم رقاب أعدائه على سيفه وخصومه، ويخضر خضرة الدّو، وقد أسبل عليها من صوب مدده

<sup>(</sup>١) الريحانة س ٣١٩

برَد الجو ، لينام الأنام مر ظله بوريفه ، وتأمن من صروف الدهري. وحيقه .

علم سيدنا لازالت أمواج فضله تنثر لآلىء الإحسان وتنثل ، ولافتى منهر الله إذا كان غيره نهر معقل ؛ أن مدينة بولاق هى مجتمع البحور ، ومدارد فلك السرور . . الخ

كان أبو المواهب مغرماً بهذا النوع من الأساليب التي تزخر بالسجع، والجناس والطباق والمقابلة و بلاحظ أن الرسالة اشتملت على ذكر البحر والبر ، والورد والصدر ، والأمواج ، والظل الوارف ، والسيف بمعنى الشاطىء ، والزرع والخضرة وغير ذلك ، وهذا كله من أثر البيئة البولاقية وما كان فيها من الحدائق والبساتين الممتدة على شاطىء نهر النيل

\* \* \*

وكتب عبد الله الإدكاوي إلى بعض أصدقائه :

«غب سلام یشوق عرفا، ویروق ظرفا، وتجیات تمید عطفان
 وتزید لظفا. وثناء یمد کفا ویعد عرفا، وأشواق تطول وصفان
 وتقول ألفا.

فالمعروض بين تلك الأيادى الهامع جود جودها وكفا ، العزيزة المنال عن الأنداد والأكفا . من المحب الذي ازداد شوقه ضعفا ، وقل صبره ضعفا . هو أ"نا طلبنا لبارق جوابكم لحظا وأدرنا طرفا ، واستمحنا إشراق شمس فرائدكم الذي عز أن يخنى ، واستمطرنا صوب عرفانكم الأصنى ، وألفاظكم البديعة الرائقة المرصوفة رصفا ، وآثار يراعتكم المصفوفة نقوشها صفا صفا . وتمار بدائعكم المذللة غصونها . يراعتكم المضفوفة نقوشها صفا صفا . وتمار بدائعكم المذللة غصونها . للجانين قطفا . فطال أمد الانتظار ولم نرمن جياد معانيكم في ...

ميدان الطرس طرفا ، ودرر آثار بنائكم الزاكية وصفا حرفا . فهناك أشفقت من أن أحنى ، فكتبت هذه الألفاظ وقد زحف جيش الشوق بمعركة الفؤاد رحف ، وفرت أفراس اصطبارى كسفا كسفا . وأجبل عزمى تلت : ويسألونك عن الجبال قل ينسفها ربى نسفا . راجيا إن أجاب بما به الخاطريشنى ، فأغدو منشدا حين أونى ما أعاذر وأكنى :

« يا نعمة من وارد جلب الــــ إيناس بالعهد الذي وفي >

فأنت ترى أن الإدكاوى التزم فى رسالته كلها السجع الذى تنتهى حروفه الأخيرة بالفاء. وذلك ليظهر براعته وقوته وتفوقه. ويبرهن على أنه ملك زمام اللغة فانقادت له طائعة

ولم يكن الرسائل الإخوانية من غرضسوى إظهار قوة منشئها البيانية، ومقدرته في الكتابة الفنية.

ومن رسالة للخشاب (١) وجهها إلى مرتضى الربيدي .

الاستاذ أدام الله تأييده ، وحلى بوجوده جبين الدهر وجيــده ، ذو الانفاس الركية ، والأخلاق المرضية ، والطلعة السنية ، والمشاهـــد القدســة .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . أما بعد ، فقد ورد كتاب السيد للرتضى ، والحسيب المجتبى ، رافع ألوية العلوم ، ومحرر دقائق المنطوق والمفهوم ، فإذا هو روض ألفته العصون ، وعروس حسنها عن عين الحواسد مصون ورأيت من سحره الحلال ، وسلساله الزلال ما بهر العقول ، وأحجم عن مثله أولو المعقول .

<sup>(</sup>١) ديوان الحشاب ص ٣٨٩ طبع الجواثب

إلا أن السيد. لازالت سحائب جوده هاطلة ، وأعناق مناظريه من حلى آدابه عاطلة \_ أغلظ فى الخطاب ، وجاوز حد العتاب . ومع كونه ليس له فى فضله من مبارى لم يقل لعا لعثارى . وتوهم أنى أبسط لسان الإساءة إليه ، وأعاتبه وأنم عليه . إن بعض الظن إثم .

والآنس بمن أحيا الإحياء (۱) وعم نفعه الأحياء ، ودانت له الرءوس ، وحل مشكلات العباب (۱) والقاموس أن لايكحل عين الود بالقذى ، ويتبع صدقاته بالمن والأذى . وهبه وهبنى ألف بدرة ، أيليق بمثله أن يعمل فيها فكره ؟ فلقد كنت أجل شانه أن يحرك بمثل ذلك لسانه . وغاية ما أوجب هذا الامتنان ، وفتح باب المذاكرة في هذا الشان ، أن غرضنا منه المواصلة ، لا حصول الصلة . ومقصودنا من شيمه المجاوزة لا قبض الجائزة . فلقد ذهب بى \_ عفا الله عنه \_ كل مذهب ، وعصفه بريح الصد مذهب ، حيث تخيل أنى بمن يتوهم أن الشعر بالشعر ربا ، وسلك في مسلك من يرى ذلك من أراذل الأدبا ولله در القائل :

إذا كان باب الذل من جانب الغنى سموت إلى العلياء من جانب الفقر

وهبنى بعثت إليه أستمطر ندى يديه فبنو الهم أكفا ، وأولاد رسول الله الندى أحرى . ولقد همت أن لا أحير جوابا ، وأن لا أسطر في شأن هذه الحادثة كتابا . وعملت بقول صاحب لامية العجم ، فهو من جملة الحكم :

فإنما رجل الدنيا وواحدها من لا يعول فى الدنيا على رجل ثم عن لى أن أتنصل إلى الأستاذ علة يقبل ، وأعلل نفسى فى بقاء وده بعسى ولعل ، والسلام .

<sup>(</sup>١) أحيا الإحياء : ااراد أنه شرح كتاب إحياء علوم الدين الغزالى .

<sup>(</sup>٢) يشير لمل شرح القاموس المحيط للفيروز بادى الذي وضعه مرتضى الزبيدي . وكدلك شرح العباب في اللغة.

فهذه الرسالة وإنكانت قد اشتملت على المحسنات اللفظية إلا أنه لم يظهر فيها ما يدل على أن الكاتب ضحى بالمعنى في سبيل اللفظ. ولن نجد فيها الإغراق في التكلف الذي يصل بالأسلوب إلى درجة الإسفاف والضعف، وألإبهام والغموض. فأسلوبها يمتاز بالسهولة والوضوح، وقد أنشئت للغرض معين، وهدف محدد وضعه الكاتب نصب عينيه، وأراد أن يصل إليه من أقرب الطرق وأقصر المسالك. فقد حدثت جفوة بينه وبين مرتضى الزبيدى. فأراد الخشاب أن يزيل تلك الجفوة، وأن يعيد الصفاء بينهما فأنشأ الرسالة المتقدمة لهذا الغرض.

و يمكننا أن نضيف إلى أغراض النثر الفنى المتقدمة: تقاريظ الكتب، وكانت تظهر فيها المحسنات اللفظية. مثال ذلك ما كتبه عبد الله الإدكاوى تقريظا لكتاب د دوحة الكتاب في فنون الآداب > لمن اسمه نجيب، وهو.

أسمت سرح فكرى في خلال هذه الدوحة المثمرة ، وأدمت لمح نظرى في ظلال هذه الروضة المزهرة . فرأيتها دوحة طوت في منشورها من فنون الكتابة بغية كل محتاج ، ونشرت في طيها ذكر قوم كانوا لأيامهم كالمدر في التاج . فمين الله على جامعها فلقد أجاد في هذا الجمع ، ومتع الناظر ببدائع ما أودعها مثل ما شنف السمع . وليس ذلك بغريب ولا عجيب إذا استفاد البلغاء من نجيب . . . .

وإلى هنا ينتهى الكلام على النثر الفني

## لفصل ليث في النثر المرسب

النثر للرسل هو الذي لا يلتزم فيه صاحبه المحسنات اللفظية ، وإنما يضخ نصب عينيه الموضوع الذي يكتب فيه . ويحصرهمه في سرد الأدلة والبراهين. التي تؤيد وجهة نظره . ومن أغراض النثر المرسل في هذا العصر :

1

### نقد المجتمع

كان نقد المجتمع وإظهار ما فيه من عيوب من أغراض النثر المرسل في. ذلك العصر . مثال ذلك ماكتبه الشعراني في كتابه ﴿ تنبيه المغترين ﴾ وهو :٠

د. . فأين حال هؤلاء من مشايخ هذا الزمان الذين يسافرون من مصر أو الحجاز أو الشام إلى الروم والعراق ليسألوا أن يرتب لهم السلطان جوالى أو مسموحا أو مرتبا ؟ مع أن أحدهم يجد فى بلده ما يكفيه . وكان الأولى بهم لو عرض عليهم ذلك أن يردوه ، ولا يزاحموا جند السلطان فى مال المصالح كما درج عليه سلفهم الصالح . بل لم تر أحدا من مريدى للشايخ الذين أدركناهم يسافر من بلده فى طلب الدنيا فضلا عن المشايخ ، لأن أول قدم يضعه المريد فى الطريق أن يخرج عما بيده ويرميه فى بحر الإياس كا هو معلوم » .

 فقال له إياس: فما حاجتك التي جئت فيها ؟ قال: أن ترتبوا لى شيئاً من بيت المال ، فقال له الوزير: هل تعلم أن أحدا فى مصر مثلك فى الطريق؟ فقال: لا ، فقال له إياس ، أف " لك من شيخ!! إذا كان هذا حالك ، وأنت تزعم أنه ليس أحد فى مصر أعلى منك مقاما فى الطريق ، فاكيف ببقية المشايخ؟ لقد أزريت بالفقراء وبهدلت الطريق. فإن آحاد المريدين لو فعل مثل ذلك وسافر من بلده إلى غيرها فى طلب الدنيا خرج من طريق الإرادة. فكيف تفعل أنت مثل ذلك فى حال نهايتك؟ وزجره وأمر بإخراجه من عنده ، فرجع خاسرا لما طلب >

فتأمل أسلوب هذه القطعة تجد أنه لا يختلف عن أساليبنا التي نستخدمها نحن في عصرنا الحاضر . لا تسكلف ولا ضعف ، بل هو أسلوب سهل الفهم ، واضح الألفاظ والعبارات . وكتب الشعراني كلها من هذا النوع ، وكذلك . كتب عبد الرءوف المناوى .

وقد خصص الشعراني معظم كتبه لنقد أحوال المجتمع في عصره بصفة عامة ، ونقد أحوال المتصوفة بصفة خاصة . فهو يرى أن معظمهم دجالون يحتالون على أكل أموال الناس ويحذر المجتمع منهم ، ومن حيلهم ودجلهم ، ولا يدخر في ذلك وسعا ، ويورد صوراً وقصصا عن فساد أخلاقهم وتهافتهم على حطام الدنيا ، ووقوفهم بأبواب الحكام مستجدين . لهذا الحطام ، ويوازن بينهم وبين أخلاق السلف الصالح من المتصوفة الذين . شاهدم وتلتى عنهم ، ويتألم لخلو المجتمع من أمثال هؤلاء الصالحين .

#### 4

#### لغة التاكيف

ومن أغراض النثر المرسل: التأليف، فقد اتخذ المؤلفون هذا الأسلوب السهل في تأليف كتبهم ، ولم يستخدموا المحسنات اللفظية إلا في القليل النادر ، واهتموا عناقشة الآراء والتعليق عليها ، وإقامة الأدلة على صحة مايقولون . مثال ذلك ماورد في كتاب « الجوهرة المضيئة في تجويز إضافة الإيمان الجازم إلى المشيئة ، لمؤلفه أبى الحسن البكرى المتوفى سنة ١٩٥٧ه وهو:

• ﴿ وَذَلِكُ (١) مَا ظَهْرُ لَى فَى قُولُ الله جَلَ ذَكُرَه - لَقَدَ صَدَقَ الله رَسُولُهُ الرَّوْيَا بِالْحِقِ لِتَدْخُلُنَ الْمُسْجِدِ الْحُرَامُ إِنْ شَاءُ اللهُ آمنين \_ فَأَقُولُ : لِيعلمُ أَنْ يَعضهم بنى الاستدلال لهذا المدَّعى على قُولُه تعالى \_ لتدخلن المسجد الحرام إِنْ شَاءَ اللهُ آمنين \_ >

دوالذي يظهر لى أن بناءه على قوله \_ لقد صدق الله رسوله \_ هو الأولى ، إن لم يكن المتعين ، فان تعليق المستقبل بالمشيئة ليس محل نزاع ، وإنما الكلام في الماضي والحال ، فقوله \_ لتدخلن إلى آخره \_ مبين لقوله سبحانه \_ لقد صدق الله \_ فيؤخذ منه أن قرائ المشيئة بالأمر القطعي الذي لا يقبل التردد أمر سائغ ، وذلك أن الله تعالى آئي بالصيغة الماضوية حيث يقول \_ لقد صدق الله رسوله \_ مؤكدة باللام الموطئة للقسم ، وبقد ، ومؤكدا مفادها بالإتيان بالماضي في محل المضارع ، دلالة على

<sup>(</sup>١) مخطوط رقم ٩٢ مجاميع ، عقائد تيمور ، ورقة رقم ٢ وما بعدها .

تحقيق الوقوع ، ورتب عليه قوله \_ لتدخلن إلى آخره \_ وهذا من جليـل . اعتناء الله تعالى بإ دخال البشرى على رسوله صلى الله عليه وسـلم ، وعلى المؤمنين بتحقيق رؤياه صلى الله عليه وسلم ، لآنه لو قال \_ ليصدقن الله رسوله إلى آخر الآية \_ فإن ذلك يكون إخباراً عما سيقع ، وهو دون . الخبر عن تقدم الوقوع >

فهذا الأسلوب لا يختلف عن أساليبنا المعاصرة .

## الفصل لثالث

## النيثر الشعبي

ظهر فى هذا العصر كتاب استخدموا لأول مرة اللغة العامية الدارجة . فى كتبهم . وأهم هذه الكتب سيرة الظاهر بيبرس لمدة مؤلفين متتابعين ، كان كل منهم يزيد عليها فصلا أو عدة فصول .

تبدأ وقائع هذه القصة فى بغداد فى عهد الخليفة المستكفى بالله العباسى وسجلت معارك خيالية نشبت بين هذا الخليفة وبين التتار . وانتهت هـذه المعارك بانتصار المسلمين ، وذلك بفضل صلاح الدين الأيوبى الذى كافأه المخليفة بأن منحه ولاية مصر .

ثم انتقات وقائعها إلى مدينة القاهرة بقيام الدولة الأيوبية . ولم يشغل الحكم الأيوبي في القصة إلا حيزا صغيرا · فقد تجاهل القاص صلاح الدين وخلفاءه ، وما قاموا به من جهاد وكفاح . وصور الملك الصالح نجم الدين أيوب قطباً من أقطاب الأولياء ، زاهدا الزهد كله ، حتى إنه لا يتناول من الطعام سوى الخبز اليابس والدقة ، أي أنه لا يصلح لأن يكون ملكا . أما معز الدين أيبك فقد جاء في صورة كريهة جدا ، ليس لها سند من التاريخ الصحيح . فهو لايتردد في التعاون مع الفرنجة إذا اقتضت مصلحته ذلك . وهو ظالم مستبد . ومن أجل هذا تعرض لسخط الشعب الذي كان يقف له بالمرصاد ، ويوجه إليه الشتائم والسباب ، حتى اضطر أن يعمل سردا با بين قصره وديوان الحكم ليسلكه في غدوه ورواحه ، فراراً من النساس وابتعاداً عنهم .

أما الأحوال الاجتماعية قبيل حكم بيبرس فقد بلغت الغاية فىالاضظراب

والفساد ، اختل الأمن وتعرضت الأرواح للإزهاق ، والممتلكات والأموال النهب والسلب ، وعجز الحكام عن كبح جماح اللصوص وقطاع الطرق ، بل إنهم كانوا يخشون بأس رجال العصابات ويغضون الطرف عن جرا تمهم . وانتشر أهل الدعارة وتجار الأعراض فى كل مكان . وكثرت الموبقات وانتهكت الحرمات جهارا نهارا . وكانت شخصية عثمان بن الحبلة رمزا لاختلال الأمن والاستهانة بالحكام فى ذلك العصر . وكان بيبرس هو الشخص الوحيد الذى بعثته العناية الإلهية ليخلص مصر مما ألم بها من المصائب والشرور .

والتاريخ يحدثنا عن ثورات عنيفة نشبت ضد العنصر المملوكي في مصر خقد أنفت العناصر العربية أن تخضع لهؤلاء العبيد ، وأعلنت العصيان . واستقل أحد الأشراف بحكم منطقة واسعة من الصعيد ، وأطلق على نفسه لقب أمير المؤمنين ، كما قامت حركات مماثلة في بعض مناطق الوجه البحرى ، وقد استطاع المهاليك أن يقضوا على هذه الحركات بعد جهود شاقة ، إلا أن الإحساس بالنقص من كونهم أرقاء مجهولي الأصل ، غرباء عن البلاد ، هذا الإحساس ظل يلازمهم طوال حياتهم ،

فليس ببعيد أن يكون واضع هذه القصة هدف في أول أمره إلى الدعاية للعنصر المملوكي . وإذا كان للعرب أبطال مثل عنترة وأبي زيد الهلالي وسيف ابن ذي يزن، وإذا كانت هناك قصص تروى عن هؤلاء الأبطال، فلهاذا لا يكون للعنصر المملوكي أبطاله ؟ ولماذا لا تؤلف عن هؤلاء الأبطال قصص على نحو ما ألف عن أبطال العرب ؟ هذا على ما يبدو منشأ الفكرة التي سيطرت على ذهن المؤلف في أول الأمر ، ووجدت تشجيعاً من المماليك الذين كانوا . يتوقون إلى إحياء مجدهم السابق الذي أزيل على يد العمانيين ، فهي خير من يدكرهم بهذا المجد ، وخير من يبعث فيهم الهمم على الكفاح من يذكرهم بهذا المجد ، وخير من يبعث فيهم الهمم على الكفاح والنضال .

إن شخصية بيبرس تكاد تضارع أعظم الشخصيات العربية التي عرفت بالمدل والاستقامة ، والعزم والحزم ، والغضب للحق ، والشدة في مواطن الشدة ، واللين في مواضع اللين . والغيرة على الإسلام والمسلمين ، والكفاح ضد الكفار والمشركين . بل إن القصة صورت بيبرس رجلا لا يخطىء ، ولا يحيد عن سواء السبيل .

وإنى جانب الإشادة بالعنصر المملوكي تجد الرغبة في التشهير بالحكم العثماني . فني مواضع كثيرة تطالعك حيل ملتزمي الأراضي الزراعية ، وما طبعوا عليه من بطش وظلم وقسوة في تسخير الفلاحين في الأعمال الشاقة مقابل أجر ضئيل جدا ، لا يتجاوز رغيفين وبصلتين في اليوم . وترى فساد القضاء ، والرشوة المنتشرة بين القضاة الذين كانوا كماذكر في القصة يحللون الحرام ، ويحرمون الحلال . ففيها إذن حض على الثورة في وجه الحكم العثماني .

وقد أخذ العنصر المملوكي يسترد قوته يوما بعد يوم. ولما شعرالعمانيون المخطر اجتهدوا في الإيقاع بين الماليك. فانقسموا إلى فقارية وقاسمية ، وظلوا يتنازعون فيها بينهم على السلطان ، وأخيرا ظهر منهم على بك الكبير. وقد صار نفوذ العمانيين في مصر اسميا ، وكان الحسم الحقيقي للعنصر المملوكي منذ سنة ١١١٩ ه فهذه القصة التي كتبت باللغة العامية الدارجة ليفهمها المماليك قد نجحت في أداء رسالتها إلى حد بعيد . ولو تجرد المهاليك من المطامع الذاتية ، وخضعوا لزعيم واحد لنجحوا في الاستقلال بمصر .

وقد حرص مؤلفو القصة على أن يربطوا بين مصر والشام . ألم يكن بين البلدين ارتباط وثيق قبل الغزو العمالى ؟ ولذلك نرى بيبرس ينتفع بكثيرين من أبطال الشام . مثل الفارس المغوار إبراهيم الحورانى صاحب قلمة حوران بالشام . وكان كما جاء في القصة مقيا مع أتباعه الحوارنة في

مساكن خاصة بهم ، وقد ظل إبراهيم طوال حياته مخلصا لمولاه · أما البطل الثانى فهو سعد بن دبل البيسانى ، وهو ابن خالة إبراهيم الحورانى وعملهما متشابه ، فها يحرسان القصر السلطانى ليلا ، ويلازمان بيبرس فى حله وترحاله ملازمة الظل والبطل الثالث أيدم البهلوان . وقد اشترك فى جميع الحروب والمعارك التى خاض غمارها الجيش المصرى . وشاهد من الأهوال ما يعجز القلم عن وصفه .

وفى القصة مجال واسع للجاسوسية ، وبراعة فى التخفى والتنكر. فمن أبطال الجاسوسية جمال الدين شيحة وأولاده ، وكانوا يعملون فى خدمة بيبرس بنشاط منقطع النظير ، فتراهم يتنكرون فى هيئة رهبان ، أو دراويش ، أو تجار من بلاد الروم ، أو من بسلاد العجم . وأحيانا فى صورة فتيات جميلات ، أو جوارى حبشيات ، ويطلون أجسامهم بألوان تناسب الحالة التى يتنكرون فيها ولهم مهارة فائقة فى تسلق جدران القصور والأسوار ، والحصون والقلاع ، والتسلل إلى داخلها ليلا ، واستخدام البنج ليفقد العدو وعيه ، وحينئذ يحملونه ويهربون به .

وكان شيحة كما تصوره القصة حافظا للإنجيل، إذا رتل بصوته الشجى أثر فى سامعيه إلى حد كبير. ويجيد التكلم بلغة الفرنجة، كماكان خبيرا ببلادهم وعاداتهم وتقاليدهم. لذلك كان إذا تنكر فى هيئة بطريق مسيحى لم يستطع أحد أن يكشف حقيقة أمره.

وفى القصة نرى أحد رجال الدين المسيحى ، وهو البطريق جوان ، الذى جعله المؤلف لا يقل مهارة فى التنكر والتخفى عن شيحة ، وكان جوان حافظا للقرآن ، ولكثير من الأحاديث النبوية ، دارسا لأمهات الكتب اللغوية والنحوية ، وكتب الفقه والتفسير ، فاستطاع أن يدخل القاهرة متنكرا فى زى عالم مسلم اسمه الشيخ صلاح الدين ، وأن يظفر بوظيفة متنكرا فى زى عالم مسلم اسمه الشيخ صلاح الدين ، وأن يظفر بوظيفة (م ١٨٠ – الأدب المصرى)

قاضى الديوان الملكى للصالح نجم الدين أيوب ، وهى من الوظائف التي يشغلها أكبر علماء المسلمين ، وشرع جوان ، أو الشيخ صلاح الدين ، يدس الدسائس للكيد للمصريين حكومة وشعبا . ويراسل الفرنجة سرا ، حاضا إياهم على غزو مصر واحتلالها ، واتخذله مسكنا بحارة الروم .

والبيئة المصرية ظاهرة فى القصة ظهورا الاخفاء معه فلم تترك ناحية من نواحى الحياة المصرية دون أن توفيها حقها من البحث والتمحيص والتحليل كا ورد ذكر لكثير من أحياء القاهرة وحواريها وشوارعها ، كحى بولاق ، وباب الشعرية ، والحسينية ، ومصر العتيقة ، وباب الخلق ، والجاميز ، والبساتين ، وقلعة الكبش ، وقناطر السباع ، وشبرا ، والرميلة وغيرها ومن المدن : بنها العسل ، وقليوب ، والإسكندرية ، ودمياط وغيرها .

وإلى جانب ما تقدم نرى حيزا كبيرا يصور البيئة الشامية ، وبخاصة بيئة الفداوية والفداوية طائفة تعتنق مبادئ شيعية وتسكن فى بعض جهات الشام . وقد حاول صلاح الدين أن يقضى على نفوذها فلم يوفق . وظلت تتمتع بقوتها حتى خضعت أخيرا لبيبرس ، ولم يكن لها فى أيامه شأن يذكر . هذا ما سجله التاريخ ، ولكن القصة صورت الفداوية في صورة قوم جبابرة عتاة ، أولى بأس وقوة . ولهم سلطنة اسمها سلطنة القلاع والحصون . وهم يسكنون هذه القلاع ، وكل قلعة أو حصن حوله مدينة أو عدة مدن تتبعه . ويتمتع سلطانهم بحكم نافذ عليهم ، لا مردله ولا معقب لأمره . وهم لا يخضعون لأحد غيره ، ولا يحكم بينهم شخص سواه . وحتى هؤلاء الأبطال الذين عاونوا بيبرس كا براهيم الحوراني وسعد بن دبل لم يكونوا خاضمين لبيبرس إلا بأمر من سلطانهم شيحة ، وإذا حدث منهم ما يستوجب العقوبة تولى سلطانهم التحقيق معهم والحكم عليهم بما يراه .

ويكثر فى القصة استخدام البنج بوضعه فى الطعام أو الشراب، أو مم البخور، أو إلقائه فى المواقد. وأحيانا نرى السم بدله. كا يكثر فيها الاستعانة بالسحر.

وبالقصة ماشئت من ضروب التهكم وأنواع السخرية، والتحليل النفسى الدقيق ، والمسازق التى تسمى عقدة القصة ، وفيها من قوة الخيال مايبعث الدهشة ويثير الإعجاب. وبها صراع عنيف بين الخير والشر ، وشعر علمى لا قيمة له ، وهو غالبا فى المديح النبوى ، أو التوسل والاستفائة . كان يتغنى به من حين إلى حين ترفيها عن السامعين وتنشيطالهم . وقد شغلت كرامات الأولياء جانبا كبيرا منها .

浴 兴 兴

وبالقصة كلمات تركية مثل باشا ، وبك ، وطوبجبي ، وخانجبي . وكايات إفرنجية مثل كرستيان ، ورين ودوكاتا . وجلف أى خليج .

ومن القصص التى دونت ، فى هذا العصر: سيرة الأميرة ذات الهمة ، ويبدو أن مؤلفها اطلع على تاريخ الحروب التى جرت بين المسلمين والدولة الرمانية الشرقية ، ثم وضع القصة لتصوير هذه الوقائع ، لا أكثر ولاأقل. وقد صور حياة أبطال العرب وفرسانهم ، وتجرى حوادثها بين جزيرة العرب والعراق والشام وآسيا الصغرى . ومن أبطالها : هارون الرشيد ، والمأمون ، وبعض أباطرة الروم . واستخدم فيها البنج والسحر فى نطاق ضيق . ولن تجد فيها على طولها سوى الحرب والغارات ، فتارة يكون النصر في جانب المسلمين ، وتارة في جانب الروم . ولن تسمع فيها غير عمليل السيوف ، ووقع سنابك الخيل ، ولن نرى غير الرءوس المتطايرة ، والأشلاء المتناثرة .

الفصّل للأول الفصّل للأول بعض مشاهير الكتاب الشهاب الخفاجي

٠٠٠ \_ ١٠٢٩ ه

هو أحمد بن محمد بن عمرقاضي القضاة ، الملقب بشهاب الدين الخفاجي . أصله من سريا قوس .

نشأ فى بيت أدب وعلم وكان والده على جانب من الثراء · فاستطاع الشهاب أن يتفرغ للدرس والتحصيل · وكانشغفه بالعلم والأدب مع مارزقه من الموهبة الطبيعية من العوامل التي هيأت له مكانا عليا بين أعلام الكتاب في هذا العصر . وقد ترجم لنفسه في كتابه الريحانة ، فها قاله :

د . . . فلما درجت من عشى قرأت على خالى ؛ يعنى أبا بكر الشنوانى ، سيبويه زمانه علوم العربية . ثم ترقيت فقرأت المعانى والمنطق وبقية العلوم ونظرت كتب المذهبين : مذهب أبى حنيفة والشافعي . >

ومن أجل من أخذت عنه شيخ الإسهلام الشمس الرملي · حضرت دروسه الفرعية ، وقرأت عليه شيئا من مسلم ، فأجازني بذاك وبجميع مؤلفاته ومروياته » ·

« ومنهم شافعی زمانه القطب العارف بالله تعالی الشیخ نور الدین الزیادی ، زاد الله حسناته ، حضرت دروسه زمانا طویلا . > « ومنهم العلامة فی سائر الفنون علی بن غانم المقدسی الحنفی ، حضرت دروسه ، وقرأت علیه الحدیث ، وکتب لی إجازة بخطه ، ومنهم العلامة الفهامة خاتمة حفاظ المحدثین إبراهیم العلقمی . قرأت علیه الشفاء بتمامه ، وأجازی به وبغیره . وممن أخذت عنه العدمة شمد العلقمی ، والعلامة مجل الصالحی الشامی ، والعنایاتی . وممن أخذت عنه العروض الشیخ عمد المغربی المعروف برکروك . وممن أخذت عنه الطب الشیخ دواد البصیر » .

شم ارتحلت مع والدى للحرمين الشريفين . وقرأت ثمة على الشيخ على بن جاد الله ، وعلى حفيده العصام وغيره » .

«ثم ارتحلت إلى القسطنطينية فتشرفت بمن فيها من الفضلاء والمصنفين. واستفدت منهم ، وتخرجت عليهم ، وهى إذ ذاك مشحو نة بالفضلاء الأذكياء كابن عبد الغنى ، ومصطفى بن عربى، والحبر داود ، وهو بمن أخذت عنه الرياضيات ، وقرأت عليه إقليدس وغيره وأجلهم إذ ذاك أستاذى سعدالملة والدين ابن حسن . ولما توفى قام مقامه صنع الله ، ثم ولداه . ثم انقرضوا في مدة يسيرة فلم يبق بها عين ولا أثر . وصار الدين ملعبة وسخرية . وآل الأمر إلى اجتراء السلاطين والوزراء بقتل العلماء وإهانتهم . ولما عدت إليها ثانيا بعد ما توليت قضاء العساكر بمصر رأيت تفاقم الأمر ، وغلبة الجهل . فذكرت ذلك للوزير ظنا بأن إلنصح يفيد ، فإذا هو كما قيل :

هو الوزير ولا أزر يشد به مثل العروض له بحر بلاماء

فكان ذلك سببا لعزلى وأمرى بالخروج من تلك المدينة ، وإظهار العداوة بمن هو فى زى العلماء ، مع أنه لم يبق بها أحديجسن قراءة الفاتحة > وترجم له صاحب خلاصة الأثر ، فما قاله :

د أحمد بن عمر قاضى القضاة ، الملقب بشهاب الدين الخفاجي المصرى. الحنفي . أصنله من سرياقوس . صاحب التصانيف السائرة ، وأحد أفراد الدنيا ، المجمع على تفوقه وبراعته »

«كان في عصره بدر سماء العلم ، ونير أفق النثر والنظم . رأس المؤلفين ، ورئيس المصنفين . سمار ذكره سير المثل ، وطلعت أخباره طلوع الشهب في الفلك . وكل من رأيناه وسمعناه ممن أدرك وقته معترفون له بالتفرد في التقرير والتحرير وحسن الإنشاء وليس فيهم من يلحق شأوه ، ولايدعى ذلك مع أنه في الخلق من يدعى ماليس فيه »

وتآليفه كثيرة ممتعة مقبولة . وانتشرت في البلاد ، ورزق فيها سعادة عظيمة . وأشعاره ومنشآته مسامة لامجال للخدش فيها . والحاصل أنه فاق كل من تقدمه في كل فضيلة ، وأتعب من يجبىء بعده . مع ما خوله الله تعالى من السعة وكثرة الكتب ، ولطف الطبع ، والنكتة النادرة . وله رسائل كثيرة ، ومكاتبات وافرة لم يجمعها . ومقامات ذكر بعضها في ريحانته >

د وكان لما وصل الروم في رحلته الأولى ، ولى القيناء ببلاد الروملى حتى وصل إلى أعلى مناصبها ، وفي زمن السلطان مراد توصل حتى اشتهر بالفضل الباهر ، فولاه السلطان قضاء سلانيك ، فيصل بها مالا كثيرا ، ثم أعطى قضاء مصر . وبعد ما عزل عنها رجع إلى بلاد الروم : فر بدمشق وأقام بها أياما ، ومدحه فضلاؤها بالقصائد ، واعتنى به أهلها وعلماؤها فأكرموا منزله ، ودخل حلب ثم وصدل إلى الروم ، وكان إذ ذاك مفتيها فأكرموا منزله ، ودخل حلب ثم وصدل إلى الروم ، وكان إذ ذاك مفتيها ومصر ، من الجرأة وبعض الطمع ، فصنع مقامة و تعرض فيها للمولى ومصر ، من الجرأة وبعض الطمع ، فصنع مقامة و تعرض فيها للمولى المذكور ، فحان ذلك سببا لنفيه إلى مصر وأعطى قضاء ثمة على وجه المعيشة ، فاستقر عصر يؤلف ويصنف ويقرىء وأخذ عنه جماعة اشتهروا بالفضل فاستقر عصر يؤلف ويصنف ويقرىء وأخذ عنه جماعة اشتهروا بالفضل

الباهر ، ، من جملتهم العلامة عبد القادر البغدادي ، والسيد أحمــد الحموى وغيرها · وقصده الطلاب من سأئر البلاد ،

« وكانت وفاته — رحمه الله — فى رمصان سنة ا ١٠٦٩ وقد أناف على التسعين . وكان توفى قبله بثلاثة أشهر الفقيه الكبير محمد بن أحمد الشوبرى الملقب بالشافعى الصغير ، فقال فيهما السيد الأديب أحمد بن عمد الحموى المصرى ، وكان يقرأ عليهما .

مضى الإمامان في فقه وفي أدب الشوبرى والخفاجي زينة العرب وكنت أبكي لفقد الفقه منفردا فصرت أبكي لفقد الفقه والأدب

#### ومن آثاره التي وصلتنا :

- ١ حقصائد الخفاجي ، مخطوط ٢٦ مجاميع دار الكتب .
  - ٢ ريحانة الألبا ، وزهرة الحياة الدنيا · مطبوع .
    - ٣ خبايا الزوايا فيها في الرجال من البقايا . مخطوط ·
      - ٤ طراز المجالس · مطبوع ·
      - ه ــ البوارح والسوائح مطبوع -
        - ٣ \_ النفحة القدسية مطبوع `
      - ٧ \_\_ عناية القاضي وكفاية الراضي . مطبوع .
  - ٨ \_ حاشية على شرح الجرجاني على المفتاح . مطبوع :
- هـ ديوان شعره ، مخطوط بمكتبة الجامعة الأزهرية .
- ١٠ ـــ شفاء الغايل فيما في كلام العرب من الدخيل · مطبوع ·

وتدل مؤلفات الشهاب الخفاجي على تمكنه من الأدب العربى القديم، وحفظه لكثير من شعر القدماء. فإذا أورد فى خلال تراجمه لمعاصريه شيئاً من شعرهم أتبعه فى كثير من الأحيان بما يمائله من آثار السابقين ، وهو ناقد بارع ، وكاتب لا يشق له غبار . يناقش ويجادل كما ترى فى كتابه طراز المجالس ، وغيره من كتبه ،

۲

## مرعى بن يوسفمه الحنبلي

#### A1.44 ...

مرعى بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد الكرمى ؛ نسبة إلى طور كرم ؛ بلدة بالقرب من نابلس ، ثم المقدسى . أحد كبار عاماء الحنابلة بمصر . وكان له الباع الطويل فى العلوم الدينية والأدبية .

حضر إلى القاهرة ودرس على شيوخها . ثم تصدر للتدريس بالجامع الأزهر ، وأسندت إليه مشيخة جامع السلطان حسن حيناً من الزمن . وكان منهمكا على العلوم انهما كاكلياً ، فقطع زمانه بالإفتاء والتدريس ، والتحقيق والتصنيف ، فسارت بتاكيفه الركبان . ومع كثرة أضداده وأعدائه ماأمكن أن يطعن فيها أحد ، ولا أن ينظر بعين الإزراء فيها . وقد ترجم له صاحب خلاصة الآثر ، وذكر أنه له ديوان شعر . ومن مؤلفاته :

- . ١ ديوان شعره . ولم يصل إلينا
- ٢ ـ مسبوك الذهب في فضل العرب ، مخطوط تيمور
  - ٣ \_ غاية المنتهى في الفقه . مطبوع
- ٤ ــ الكواكب الدرية في مناقب آبن تيمية . مطبوع
- تحقیق الرجحان بصوم یوم الشك فی رمضان · مخطوط تیمور .
- ٣ توضيح البرهان في الفرق بين الإسلام والإيمان . مخطوط تيمور

٧ ـ قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن · مخطوط

^ ـ نزهة الناظرين فيمن ولى مصر من الخلفاء والسلاطين . مخطوط

٩ ـ جامع الدعاء وورد الظهاء، مخطوط

١٠ ـ بديع الإنشاء والمراسلات. مطبوع

وله غير ذلك ، ومن شعره :

لئن قلد الناس الأئمة إننى لنى مذهب الجبر ابن حنبل راغب أقلد فتسواه وأعشق قوله وللناس فيا يعشقون مذاهب توفى بالقاهرة في شهر ربيع الأول سنة ١٠٣٣ هـ

٣.

عبد البر الفيومي

A 1.YY - . . . ~

هو (1) عبد البر بن عبد القادر بن مجذ الفيوى العوفى الحنفى ، أحد أدباء الزمان المتفوقين ، وفضلائه البارعين . كان كثير الفضل ، جم الفائدة ، شاعرا مطبوعا ، مقتدراً على الشعر ، قريب المأخذ ، سهل اللفظ ، حسن الإبداع للمعانى ، مخالطا لكبار العلماء والادباء ، معدودا من جملتهم . درسفى مصر على شيوخ عصره . ثم درس فى مكة وفى دمشق والقسطنطينية ، ولازم الشهاب الخفاجى مدة من الزمن . وولى بعض المناصب فى خارج البلاد المصرية وألف كتبا كثيرة أشهرها كتاب «منتزه العيون والالباب فى بعض المتأخرين من أهل الآداب ، جعله على طريقة الريحانة إلا أنه رتبه على حروف المعجم وزاد عليه معاصريه ، وقد اشتهر هذا الكتاب فى بلاد الشام ، وكان من المصادر التي نقل عنها المحبى صاحب خلاصة الآثر ، ولم يصلنا هذا الكتاب .

<sup>(</sup>١) خلاصة الأثر ٢/٠٥١

1

## عبد القادر البغدادى

#### A 1 . 94 \_ . . .

هو عبد (١) القادر بن عمر البغدادى نزيل القاهرة ، الأديب المصنف كالرحال الباهر الطريقة فى الإحاطة بالمعارف والتضلع من الذخائر العلمية وكان فاضلا بارعا ، مطلعاً على أقسام كلام العرب النظم والنثر ، راويا لوقائعها وحروبها وأيامها . وكان يحفظ مقامات الحريرى وكثيرا من دواوين العرب على اختلاف طبقاتهم . وهو أحسن المتأخرين معرفة باللغة والأشعار ، والحكايات البديعة مع التثبت فى النقل وزيادة الفضل ، والانتقاد الحسن ، ومناسبة إيراد كل شيء منها فى موضعه مع اللطافة وقوة الذاكرة ، وحسن المنادمة ، وحفظ اللغة الفارسية والتركية ، وإتقانهما كل الإتقان ومعرفة الأشعار الحسنة منهما ، وأخبار الفرس .

خرج من بغداد وهو متقن لهذه اللغات الثلاث ، وورد دمشق وقرأ بها على بعض علمائها ، ثمرحل إلى مصر سنة ، ٥ ا. ه وأخذ العلوم الشرعية وآلاتها النقليه والعقليه عن جمع مرف مشايخ الأزهر ، أجلهم الشهاب الخفاجي والشبر املسي ، وأكثر لزومه كان لاخفاجي . قرأ عليه كثيراً من التفسير والحديث والآداب ، وأجازه بذلك وبمؤلفاته ،

وكان الخفاجى مع جلالته وعظمته يراجمه فى المسائل الغريبة لمعرفته مظانها ، وسعة اطلاعه وطول باعه . حكى أنه قال إن ما حفظه قطرة من غدير الشهاب . وأنه استفاد علومه الأدبية منه .

ولما مات الشهاب تملك أكثركتبه ، وجمع كتباكثيرة . قيل إنه كان

<sup>(</sup>١) أخلاصة ١/١٥٤

يملك ألف ديوان من دواوين العرب العاربة . وألف المؤلفات الفائقة أشهرها خزانة الأدب، وشرح شواهد الكافية للرضى، ووضع حاشية على شرح بانت سعاد لابن هشام.

سافر إلى درنة مرتين، ثم رجع واستقر بمصر إلى أن توفى بهاسنة ١٠٩٣هـ

\* \* \*

ومن كتابهذا العصر: ابن حجر الهيتمي، والشعراني، وعبدالرءوف المناوى، وعبد الله الإدكاوى، والخشاب وغير هؤلاء كثيرون.

## الفصل الثاني بعض مشاهير العلماء

۱ داود الأنطاكي

هو الحكيم (١) داود بن عمر البصير الأنطاكي نزيل القاهرة، الحكيم الطبيب للشهور ، رأس الأطباء في زمانه ، وشيخ العلوم الحكمية ، وأعجوبة الدهر .

ولد بأنطاكية وفي السابعة من عمره أصيب بمرض أعجزه عن الحركة . وكان والده شيخا لقرية حبيب النجار ، فاتخذ قرب مزار هــــذا الولى رباطا للواردين ، وبنى فيه حجرات للفقراء والمجاورين ، ورتب لها فى كل صباح من الطعام مايكنى النازلين بها وخصص بعض المخدم للقيام بحمل الطعام وتوزيعه على الضيوف وكان المخدم يحملون داود إلى الرباط فيقضى به طول اليوم ، وفي للساء يعيدونه إلى منزل والده »

﴿ وكان إذ ذاك قد حفظ القرآن ، ودرس مبادىء اللغة العربية ، ولبث يدعو الله فى سره وجهره أن يمن عليه بالشفاء . وذات يوم أقبل على الرباط رجل عجمى من أفاضل العجم ، اسمه عمل شريف ، وأخذ يدرس فى الرباط . وكان داود يحضر هذه الدروس ، فأعجب العجمى بذكائه وحسن استعداده فعالج ساقيه حتى برىء واستطاع أن يمشى على قدميه .

وبعد ذلك درس على العجمي علوم المنطق والرياضة والعلوم الطبيعية .

<sup>(</sup>۱) خلاصة الأثر ۲ / ۱۶۰

ثم ماتُ والده ، واستولت الحكومة على ما تركه · فخرج داود من دياره. كاصدا مصر . وفى طريقه إلى مصر عرج على جبل عامل فأخذ عن مشايخه . ثم دخل دمشق واجتمع بعلمائها · ثم جاء إلى مصر وأقام فيها مدة من الزمن .

وكان إذا سئل عن شيء من الفنون الحسكية والطبيعية والرياضية أملى على السائل في ذلك ما يبلغ الكراسة والكراستين ، كما هو مشهور مثل. ذلك عن الشيخ الرئيس أبي على بن الحسين .

وله من التآليف والرسائل والأشمار المزرية بروض الخمائل ما هو بأيدى الناس مألوف . منها تذكرته في الطبوهي مشهورة . وله رسالة في الحمام ألفها باسم الأشتاذ البكري . وشرح قصيدة « النفس » المشهورة لابن سينا، وهو شرح فصل فيه حقيقة النفس وجوهرها النفيس، يرضى السائل وإن كان الشيخ الرئيس »

وقد دافع عنه صاحب خلاصة الأثر ، وننى عنه التشيع ، ولكن تلميذه مدين القوصونى الذى درس عليه الطب قال عنه (إنه (١) كان شيعيا مخالفا لعقيدة الأشعرية ، وهم الذين يثبتون لله صفات قديمة ، ويثبتون الإمامة بالاتفاق والنص ، وموافقا لعقيدة الشيعة وهم الذين بايعوا عليا ، وقالوا بإمامته نصا ووصية ، والحق أحق أن يتبع فى بيان معتقد الإنسان ، وصاحب الترجمة من هذا القبيل ، فكم له من اعتقادات فاسدة ، وأقاويل كاذبة »

وقال تلميذه الشهاب الخفاجي في الريحانة (٢) ( . . . إلا أنه كان على مذهب الحكماء ومشرب الندماء ، ولذا كثر كلام الناس في اعتقاده ، ونقل عنه رشح قطر من خني إلحاده ؟ .

<sup>(</sup>١) خلاصة الأتر ٢/١٤٤ (٢) ص ٢٧١

ومن مؤلفاته التي وصلت إلينا:

· - نز هة الأذهان في طب الأبدان ·

٧ – النزهة المبهجة في تشجيذ الأذهان وتعديل الأمزجة .

٣ - تذكرة أولى الألباب، والجامع للعجب العجاب ﴿ تَذَكَّرَةَ دَاوِدٍ ﴾

عـــ تزيين أسواق العشاق .

### مر تضي الزُّبيدي

#### 0311 \_\_ 0.71 a

هو محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرازق الشهير بمرتضى الحسيني الزبيدي الحنف .

ولد سنة ١١٤٥ بزبيد ونشأ بها ثم رحل فى طلب العلم وحج مرارا واجتمع بعلماء مكة وأخذ عنهم كالشيخ عبدالله السندى ، والشيخ عمر بن أحمد بن عتيل المركى ، وعبدالله السقاف وغيرهم كا قرأ على الشيخ عبد الرحمن العيدروس مختصر السعد ولازمه ملازمة كلية وألبسه العيدروس الخرقة وأجازه بمروياته ومسموعاته ، وأغراه بالرحلة إلى مصر بماوصفه له من علمائها وأمرائها وأدبائها .

فقدم إلى القاهرة في تاسع صفر سنة ١١٦٧ هوسكن بخان الصاغة . وأول من عاشره وأخذ عنه السيد على المقدسي الحنني من علماء مصر . وحضر دروس شيوخ الأزهر في ذلك الوقت كالشيخ أحمد الملوى والجوهرى والحنني والمبليذي والصعيدي والمدابغي وغيرهم . وتلتى عنهم وأجازوه ، وشهدوا بعلمه وفضله ، وجودة حفظه .

ثم اتصل بالأمير إسماعيل كتخدا عزبان فأغدق عليه الأموال : فحسنت حاله ورغدعيشه ، واشتهر ذكره عندالخاص والعام . ولبس الملابس الفاخرة ، وركب الخيول المسومة ، وسافر إلى الصعيد ثلاث مرات . واجتمع بأكابره وأعيانه وعلمائه . وأكرمه شيخ العرب همام ، وأولاد نصير وأولاد وافى ، وأتحفوه بالهدايا النفيسة .

وكذلك ارتحل مرارا إلى الجهات البحرية مثل دمياط ورشيد والمنصورة وغيرها · وأكرمه أهلها ورحبوا به وأحسنوا ضيافته · وصنف عدة كتب عن رحسلاته في الوجهين البحرى والقبلي تحتوى على لطائف ومحاورات ومدائح نظها و نشرا ·

وكناه السيد أبو الأنوار بن وفا بأبى الفيض، وذلك فى السابع عشر من شعبان سنة ١١٨٢ هـ

ثم تزوج وسكن بعطفة العسال مع بقاء سكنه بوكالة الصاغة. وشرح القاموس فى نحو أربعة عشر مجلدا ساه ( تاج العروس ) ولما أكمله أولم وليمة حافلة جمع فيها طلاب العلم ، وأشياخ الوقت بغيط المعدية سنة ١١٨١ هو أطلعهم عليه ، واغتبطوا به ، وشهدوا بفضله وسعة اطلاعه ، ورسوخه فى علم اللغة ، وقرظوه نثرا ونظما .

ولما أنشأ محمد بك أبو الذهب جامعه المعروف بالقرب من الأزهر وعمل فيه خزانة للكتب ، اشترى نسخة من تاج العروس بمائة ألف درهم ·

ثم انتقل إلى منزل بسويقة اللالا ؛ تجاه جامع محرم افندى ، بالقرب من مسجد شمس الدين الحنفى ، سنة ١١٨٩ه وكانت تلك الخطة عامرة إذ ذاك بالأكابر والأعيان ، فأحدقوا به وتحبب إليهم ، وأنسوا به وهادوه. وهو يظهر لهم الغنى والتعفف ، ويعظهم ويفيدهم ، فأقبلوا عليه من كل جهة ، وأتوا لزيارته من كل ناحية ، ورغبوا في معاشرته لكونه غريبا ، وعلى غير

هيئة العلماء للصريين وشكلهم ـ ويعرف اللغتين الفارسية والتركية

ثم شرع فى إملاء الحديث على طريقة القدماء من ذكر الأسانيد والرواة والمخرجين من حفظه على طرق مختلفة ، وكل من قدم عليه يملى عليه الحديث المسلسل بالأولية ، وهو حديث الرحمة برواته و عزجيه ، ويكتب له سندا بذلك ، وبإجازة وسماع الحاضرين ، فأعجب الناس بمنهجه وواظبوا على حضور دروسه

وذهب إليه علماء الأزهر وطلبوا منه إجازة فقال لهم: لابد من قراءة أوائل الكتب، واتفقوا على الاجتماع بجامع شيخو فبالصايبة يومى الاثنين والخيس، ليكونوا بعيدين عن أعين الناس، وشرعوا في قراءة صحيح البخارى، ولكن أهل الخطة مالبثوا أن سموا بهذه الاجتماعات، فازدادت مكانة الزبيدى ارتفاعا في نظره، وعلت منزلته عندهم، فغروا هذه الاحتماعات،

وانتقل من الرواية إلى الشرح والتعليق ، وأعجب الناس بشرحه و تو ضيحه ، وصار درسا عظيما ، كما يقول الجبرى ، فحشى شيوخ الأزهر على سممتهم العلمية من السقوط في أعين الجمهور ، فانقطموا عن الحضور

فاستمر الزبيدى فى إلقاء دروسه ، وصار يملى حديثا من المسلسلات، أو فضائل الأعمال ، ويسرد رجال سنده ورواته من حفظه ، ويتبعه بأبيات من الشعر ، فيتعجب الحاضرون مر ذلك ، لأنهم لم يعهدوا مثل هذا من المدرسين المصريين

وافتتح درسا آخر في مسجد الحنني، وقرأ كتاب الشمائل النبوية للترمذي في غير الآيام المعهودة بعد العصر ، فازدادت شهرته ، وأقبل الناس من كل ناحية لسماعه ومشاهدة ذاته ، ودعاه كثير من الأعيان إلى بيوتهم، وعملوا من أجله ولائم فاخرة . وكان يذهب إليهم مع خواص الطلبة، والمقرى ،

والمستملى وكانب الأسماء فيقرأ لهم شيئًا من الحديث كثلاثيات البخارى أو الدارى ، أو بعض المسلسلات بحضور الناس وصاحب المنزل وأصدقائه وأحبابه وأولاده ، وبناته و نسائه من خلف الستائر وبين أيديهم مجام البخور بالعنبر والعود مدة القراءة ، ثم يختمون ذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على النسق الممتاد ، ويكتب (۱) الكاتب أسماء الحاضرين والسامعين حتى النساء والصبيان والبنات ، واليوم والتاريخ ويكتب الزبيدى تحت ذلك صحيح ذلك ، وهذه كانت طريقة المحدُّ ثين القدماء

وأنجذب إليه بعض الأمراء الكبار، وسموا إلى منزله، وترددوا لحضور مجالس دروسه وواصلوه بالهدايا الجزيلة، فاشترى الجوارى، وأقام الولائم، وأكرم الواردين عليه والوافدين إليه من الآفاق البعيدة

ولما حضر الوالى محمد عزت باشا رفع شأنه عنده ، وأصعده إليه ، وخلع عليه فروة سمور ، ورتب له مقدارا من اللحم والسمن والأرز والحطب والخبز . وعلوفة جزيلة من وقف الحرمين وغيره من الأوقاف . وأنهى إلى الدولة شأنه فعينت له مبلغا من النقود يصرف له يوميا ، وكان ذلك سنة الدولة شأمره ، واشتهر صيته ، ودعته الحكومة العثمانية لزيارة الاستانة سنة ١١٩١ فقبل الدعوة ، ثم اعتذر عن عدم السفر

وترادفت عليه الرسائل والهدايا من أكابر الدولة العثمانية وأعيانها . وطارت شهرته فى جميع أنحاء العالم الإسلامى . فسكاتبه ملوك الترك وأمراء الحجاز والممين والهند والشام والعراق . وملوك شمال أفريقية وأعيان السودان . وكثرت عليه الوفود من كل ناحية ، وازدادت الهدايا الواردة

<sup>(</sup>١) هذه الطريقة لاقيمة لها في درس الأحاديث ولا في معرفة حسنها من ضعيفها . وإن كان القدماء دو نوا أسماء السامعين فلرغبتهم في توثيق سماعهم لهذه الأحاديث . أما الطريقة التي لجأ الإيها الزبيدي فلا قائدة منها على الإطلاق لوجود الكتب المقطوع بصحتها . ( ١٩ — الأدب المصرى )

عليه . وجاءته هدية من أغنام فزان ، وهي عجيبة الخلقة ، عظيمة الجثة ، يشبه رأسها ، رأس العجل فأرسلها إلى أولاد الساطان عبد المجيد فأعجبوا بها . وجاءته طيور مختلفة الألوان والاشكال ، وكذلك الجوارى والعبيد ، فكان يرسل من طرائف الناحية إلى الناحية المستغرب ذلك عندها ، ويأتيه في مقابلها أضعافها وأتاه من طرائف الهند وصنعاء وبلاد سرت وغيرها أشياء نفيسة كالعطور والمربيات والعود والعنبر مقادير عظيمة . وصارت له عند أهل المغرب شهرة واسعة ، ومنزلة رفيعة ، واعتقاد زائد . وربما اعتقدوا أنه قطب زمانه ، حتى كان أحدهم إذا ورد حاجا ولم يزر الربيدى ، ولم يصله بشيء لا يعتبر حجه كاملا . فإذا جاءه أحدهم سأله عن اسمه ولقبه وبلده وخطته وصناعته وأولاده ، وحفظ ذلك أو كتبه .

فإذا وفد عليه قادم من هذه الجهات سأله عن اسمه وبلده فيةول له فلان من بلدة كذا فلا يخلو إما أن يكون عزفه من غيره سابقا ، أو عرف جاره أو قريبه فيقول له : فلان طيب ؟ فيقول : نعم سيدى . ثم يسأله عن أخيه فلان ، وولده فلان ، وزوجته وابنته . ويشير له باسم حارته وداره وماجاورها . فيقوم ذلك المغربي ويقعد ، ويقبل الأرض تارة ، ويسجد تارة ، ويعتقد أن ذلك من باب الكشف الصريح . فتراهم في أيام طلوع الحج ونزوله مزدهمين على بابه من الصباح إلى الغروب . وكل من دخل منهم قدم بين يديه مبلغاً من المال ، أو مقدارا من الشمع أو المحر على قدر ويلتمسون منه الأجوبة ، فمن ظفر منهم بقطعة ورقة ولو بمقدار الأنملة ويلتمسون منه الأجوبة ، فمن ظفر منهم بقطعة ورقة ولو بمقدار الأنملة فكأ ما ظفر بحسن الخاتمة ، وحفظها كالتميمة ، ويرى أنه قد قبل حجه . وإلا فقد باء بالخيبة والندامة ، وتوجه عليه اللوم من أهل بلاده ، ودامت حسرته إلى يوم ميعاده .

وشرع فى شرح كتاب إحياء علوم الدين للغزالى وبيض منه أجزاء أرسلها إلى الأستانة والشام والمغرب ليشتهر كا اشتهر شرح القاموس ، ويقبل الناس على طلبه واستنساخه .

وماتت زوجته سنة ١٩٩٦ ه غزن عليها حزناً شديداً ، ودفنها بالقرب من ضريح -السيدة رقية وشيد لها ضريحاً ، ولازم قبرها أياما كثيرة . واجتمع عنده الناس والقراء والمنشدون . وقدم لهم الطعام من الثريد والسكسكسي والقهوة والشربات . واشترى قطعة أرض بجوار قبر زوجته وبناها بيتا وفرشه وسكن فيه أمها. وكان يبيت به أحياناً وقصده الشعراء بالمراثي فقبلها منهم وأجازه ، ورثاها هو بقصائد . فما جاء في إحداها قوله:

وكذاك فعل حوادث الأيام وتمايلت أكوارها بسلام أحلامنا من قاعد وقيام غير البكا والحزن والأيتام

نعم الفتاة بها فجعت غدية شدت مطايا البين ثم ترحلت رحلت رحلت ملايا غداة تحملت ما خلفت من بعدها في أهلها

٤ . . .

ثم تزوج بعدها بأخرى ، وهى التى مات عنها وأحرزت ما جمعه من مالوغيره ، ولما بلغ ما لا مزيد عليه من الشهرة وبعد الصيت ، وعظم القدر والجاه عند الخاص والعام ، وكثرت عليه الوفود من شائر الأقطار ، وأقبلت عليه الدنيا بحذافيرها من كل ناحية ، لزم داره ، واحتجب عن أصحابه الذين كان يلم بهم قبل ذلك إلا في القليل النادر لغرض من الأغراض ، وترك الدرس والإقراء ، واعتكف بداخل الحريم ، وأغلق الباب ، ورد الهدايا التي تأثيه من أكار المصريين والأمراء ،

ولما حضر الوالى التركى حسن باشا لم يذهب الزبيدى لزيارته ، فزاره الوالى فى بيته ، وخلع عليه فروة سمور تليق به ، وأهداه حصاناً من كرام الخيل ، عليه سرج فاخر وعباءة ، قيمته ألف دينار . وكانت شفاعته عنده لا ترد . وإن بعث إليه رسالة تلقاها بالقبول والإجلال ، وقبلها قبل أن يقرأها ، ووضعها على رأسه ، ونفذ ما فيها فى الحال .

وأرسل مرة إلى أحمد باشا الجزار والى عكا رسالة ذكر فيها أنه المهدى المنتظر ، وسيكون له شأن عظيم · فصدقه الجزار ، وحفظ تلك الرسالة ضمن الأحجبة والتمائم التى يحملها · وكان يسر بذلك إلى بعض من يرد عليه من يدعى المعارف فى علوم الروحانيات ، ويعتقد صحته بلاشك · وكل من قدم عليه من جهة مصر سأله عن الزبيدى ، فإن أخبره وعرفه أنه اجتمع به وأخذ عنه ، وذكره بالمدح والثناء أحبه وأكرمه ، وأجزل صلته ، به وأخذ عنه ، وذكره بالمدح والثناء أحبه وأكرمه ، وأجزل صلته ، وإن وقع منه خلاف ذلك أعرض عنه وأقصاه ، ومنع عنه بره ولوكان من أهل الفضائل ، واشتهر ذلك عنه . ولم يزل على حسن اعتقاده فى الزبيدى حتى مات كل منهما .

واتفق أن السلطان محمد صاحب بلاد المغرب أرسل إليه عدة هدايا قبل عزلته وزهده في الهدايا ، وكان الزبيدي يقبل هذه الهدايا بالحد والثناء والدعاء فأرسل إليه سنة ١٢٠١ هدية عظيمة ، فردها وامتنع عن قبولها وضاعت الهدية ولم ترجع إلى السلطان فلما علم بذلك أرسل إليه خطاباً يعاتبه ويوبخه على ما فعل ويقول له إنك رددت الصلة التي أرسلناها إليك من بيت مال المسلمين وليتك حيث تورعت عنها كنت فرقم على الفقراء والمحتاجين ، فيكون لنا ولك أجر ذلك ، ويلومه أيضاً على شرح كتاب الإحياء ويقول له : كان ينبغي أن تشغل وقتك بشيء نافع غير ذلك ، وللمترجم من المصنفات .

(۱) شرح القاموس المحيط للفيروزبادي (۲) شرح إحياء علوم الدين

الغزالي (٣) النفحة القدسيه بواسطة البضعة العيدروسية (٤) الجواهر المنيفة في أصول مذهب أبي حنيفة بما وافق فيه الأئمة الستة (٥) العقد الفين في طرق الإلباس والتلقين (٦) حكمة الإشراق إلى كتاب الآفاق (٧) شرح الصدر في شرح أسماء أهل بدر (٨) التفتيش في معنى لفظ درويش (٩) رفع نقاب الخفا عمن انتمى إلى وفا وأبي الوفا (٧) بلغة الأريب في مصطلح آثار الحبيب (١١) إعلام الأعلام بمناسك حج بيت الله الحرام (١٢) زهر الأكمام المنشق عن جيوب الإلهام ، بشرح قصيدة سيدى عبد السلام (١٣) رشفة المدام المختوم البكري من صفوة زلال صيغة القطب البكري (١٤) رشف سلاف الرحيق في نسب حضرة الصديق القطب البكري (١٤) رشف سلاف الرحيق في نسب حضرة الصديق (١٥) القول المثبوت في تحقيق التابوت (١٦) تنسيق قلائد المنن في تحقيق الكرم الشاذلي أبي الحسن (١٧) لقط اللاكي من الجوهر الخالي (١٨) النوافح كلام الشاذلي أبي الحسن (١٧) لقط اللاكي من الجوهر الخالي (٨) النوافح المكية على الفوائح الكشكية (١٩) هدية الإخوان في شجرة الدخان (٢٠) المنتح العلية في الطريقة النقشبندية (٢١) ترويح القلوب بذكر (٢٠) المنتح العلية في الطريقة النقشبندية (٢٢) ترويح القلوب بذكر ماوك بني أيوب.

وله شعر كثير ، بعضه فى ترجمته التى أوردها الجبرتى ، وبعضه فى اللوائح الأنوارية ، وقد أصيب بالطاعون ومات سنة ١٢٠٥ ه

### - ٣ --الصبيان

#### المتوفى سنة ٢٠٠٦ هـ

هو محمد بن على الصبان الشافعي . ولد بمصر ، وحفظ القرآن والمتون واجتهد في طلب العلم . وحضر أشياخ عصره وجهابذة مصره وشيوخه و برع في النحو وألف حاشية على الأشموني وصفها الجبرتي بقوله ( سارت بها الركبان ، وشهد بدقتها أهل الفضائل والعرفان > قال الجبرتي ( وله

فى النثر كعب على ، وفى الشعر كأس ملى » ثم أورد جملة قصائد من شعره · ثم قال « وكان فى مبدإ أمره ، وعنفوان عمره معانقاً للخمول والإملاق ، متكلا على مولاه الرزاق . يستجدى مع العفة ، ويستدر من غيركلفة » .

وعين مؤقتاً بالمدرسة الصلاحية بضريح الإمام الشافعي عندما جدده عبد الرحمن كتخدا وسكن هناك مدة ثم تركه وعين مؤقتاً في مسجد محمد أبي الذهب لما تم بنيانه . وبني له مسكناً في أعلى المسجد وأقام فيه مع زوجته وأولاده . ولما اضمحل وقف هذا المسجد تركه واشترى منزلا صغيراً بحارة الشنواني وأقام فيه ، واتصل بشيخ السادات محل أبي الأنوار ومدحه بقصائد جيدة يجدها القارىء في « اللوائح الأنوارية » .

وحين حضر قاضى العسكر عبد الله المعروف بططر زادة ، وكان متضلعاً من العلوم والمعارف ، وسمع بالصبان ، اجتمع به وأعجب به كل الإعجاب ، وأغدق عليه الأموال . فأثرى ولبس الملابس الغالية ، وركب الخيل الكريمة . ثم تعرف بإسماعيل كتخدا الوالى حسن باشا وتردد عليه قبل ولايته ، فلما أتته الولاية عصر زاد فى إكرامه وأولاه بره ، ورتب له ما يكفيه فى كل يوم من النفقات واللحم والسمن والأرز وأغيز وغير ذلك . وأعطاه مقدارا كبيرا من الملابس الفاخرة . وأقبلت عليه الدنيا وازداد وجاهة وشهرة . وعمل فرحاً وزوج ابنه عليا .

جُاءت إليه هدايا كثيرة ، وزاره الناس وأنعم عليه الوالى بمبلغ من المال وألبس ابنه فروة يوم زفافه ، وكذلك أرسل إليه فرقة الموسيق وبعض الجنود في ليلة الزفاف

وقد أصيب المترجم بعد ذلك بالسعال و بمرض فى الرئة، ومات خَأَة ليلة الثلاثاء ثامن جمادى الاولى سنة ٢٠٦ه وصلى عليه بالأزهر فى مشهد حافل ودفن بالبستان

# الفصْلالنالث المؤرخورن وأصحاب السير

١

### ابن إياس الحنفى

#### 47. - AOY

هو محمد بن أحمد بن إباس الحننى . ولد بالقاهرة سنة ١٨٥٧ فى بيت مجد و نشأ فى عائلة كريمة ، فقد كان جده أحد كبار موظنى الدولة للصرية فى عهد السلطان الظاهر برقوق ( ١٨٠١ - ١٨٨ ) و ترك ثروة مكنت ابنه ، والد للترجم ، من العيش الرخى . وكان والده كثير العشرة للأمراء وأرباب الدولة وقد أغنته ثروته عن الاشتغال بالأعمال الحكومية ، وورث المترجم هذه الثروة ، واستغنى بها عن التوظف ، وبذلك تفرغ لحياة العلم ، وأقبل على قراءة الحكتب الأدبية والتاريخية . ونظم الشعر وألف تاريخه المشهور .

وقد درس على جلال الدين السيوطى ، وعبد الباسط بن خليل الحننى . وكان أخوه الجمالى يوسف موظفا كبيراً فى القلمة · فاستطاع المترجم أن يقف على ماوقع من الحوادث السياسية فى عصره عن طريق أخيه · فسجلها فى تاريخه ملتزما الدقة والأمانة .

ويعتبركتابه ﴿ بدائع الزهور › من أهم الكتب المؤلفة في تاريخ عصره لأن مؤلفه شاهد حوادث خطيرة ، ووقائع عظيمة ، فدونها في أمانة ودقة · ولم نجد أحدا من معاصريه اهتم بتاريخ هذه الفترة من حياة مصر . وقد وصف في تاريخه دولة المماليك وتطورها التازيخي وكيفية إدارتها وأحوالها الاقتصادية ، وحضارتها ومبانيها ، ومواكب سلاطينها وأعيادها . ومراسم استقبال سفراء الدول الأخرى ، وما يصحب ذلك من الاحتفالات ، كما تكلم عن الأمراض والأوبئة التي ابتليت بها البلاد المصرية ، مع أخبار مهمة تتعلق بالإحصاءات. ثم ذكر أعيان ذلك العصر من العلماء والشعراء والنساك وغيرهم . وامتازت الأجزاء الأخيرة من كتابه باستيعاب الأخبار.

وهو باحث بعيد النظر ، ثاقب الفكر ، منصف إلى أبعد حد ، وصف أحوال الدولة فى أواخر حكم الغورى ، وما طرأ عليها من الفساد والضيق المالى بسبب تحول التجارة الأوربية إلى طريق رأس الرجاء الصالح، وحرمان مصر من الأموال الطائلة التي كانت تجبيها على تلك البضائع ، واضطرار الغورى إلى إثقال كاهل الشعب بالضرائب الكثيرة التي كان يجمعها وينفقها فى بناء القصور الفخمة

وتحدث عن الجيش المصرى وإهال الغورى له ، ثم وصف خروج السلطان الى مرج دابق لمحاربة العثمانيين ، وكيفية انهزام الجيش المصرى وهلاك الغورى ثم وصف جهاد السلطان طومانباى ضد العثمانيين ، هذا الجهاد الذى انتهى إلى الهزيمة بسبب الخيانة وقلة العدد والعدد فى الجيش المصري · ثم تحدث عن أسر طومانب اى وشنقه على باب زويلة . ووصف أعمال العثمانيين فى مصر ، واعتداءهم على الأنفس والأموال ، وتخريبهم لكثير من الأبنية ، ونقلهم الرخام والأبواب والأعمدة إلى استنبول . وكذلك نقلهم الكتب والنفائس وترحيلهم مهرة العمال والصناع إلى هناك . وماقاساه الناس بسبب ذلك من الآلام ، وما تعرضوا له من البلاء والهلاك .

ووصف السلطان سليم بالعكوف على اللذات والانغماس فى الشهوات، تاركا الحكم لوزرائه يفعلون مايشاءون. ويقول إن ابن عثمان لم يكن يظهر إلا عند سفك دماء المماليك الجراكسة، وماكان له أمان إذا أعطاه لأحد

من الناس ، وليس له قول ولا فعل ، وكلامه ناقض ومنقوض . لا يثبت على قول واحد كعادة السلاطين، وليس له سماط يعرف، ولا نظام كعادة السلاطين في سماطهم الذي كانت تجلس عليه الخاصكية كل يوم . وأما عسكره «فكانوا جيعانين العين، نفسهم قذرة . يأكلون الأكل وهم راكبون خيو لهم في الأسواق وعندهم عقاشة في أنفسهم زائدة ، وقلة دين . يتجاهرون بشرب المخور في الأسواق بين الناس . يفطرون في رمضان ، وهم للصلاة تاركون ، حتى صلاة الجمعة . ولم يكن عندهم أدب ولا حشمة . وليس لهم نظام يعرف ، لاهم ولا أمراؤهم ولا وزراؤهم . وهم همج كالبهائم » ثم وصف فظائمهم، وخطفهم النساء للفسق بهن ، وتخريبهم الكثير من المهاني ، وأخذهم أخشابها لاستخدامها في طعامهم أو بيعها بأبخس الأنمان

وقد أخذ ابن إياس على السلطان سليم أنه لم يكن له سماط منظم كعادة الملوك. وفاته أن سليم لم يكن مقيا إقامة ذائمة في مصر ، بل قدم فاتحا فكانت إقامته مؤقتة، وكان في شاغل عن الأسمطة والأطعمة بتنظيم إدارة البلاذ. والكشف عن مواردها ، وضبط أمورها حتى لاتفلت من يده وتخرج من حكه أما احتجابه عن الناس فكان لخوفه على نفسه من مؤامرات المماليك. وأسلوب ابن إياس عليه طابع الإهال فهو كثير الخطأ اللغوى والنحوى. وقد طبع تاريخه عدة مرات آخرها الطبعة التي أخرجها لجنة المستشرقين وقد طبع تاريخه عدة مرات آخرها الطبعة التي أخرجها لجنة المستشرقين الألمان باستنبول سنة ١٩٣٢م

۲

## أحمد بن زنبل الرمال

من رجال القرن العاشر

هو أحمد بن أبى الحسن نور الدين المحلى الشافعي كان موظفا بديوان الجيش إلى سنة ٩٦٠هـ وتعاطى الرمل والنجامة ومن مؤلفاته:

۱ ـ فتح مصر على يد السلطان سليم
 ٢ ـ سيرة السلطان سليم ،وبه ذيل إلى فتح جزيرة رودس. مخطوط بألمانيا
 ٣ ـ تحفة الملوك ـ مخطوط ـ اكسفورد

عاش أحمد بن زنبل الرمال فى الوقت الذى تم فيه سقوط مصر فى أيدى العثمانيين . وألف كتابه ﴿ وقعة السلطان سليم بن عثمان فى فتوح مصر مع السلطان الغورى وطومانهاى ›

وقد سرد الحوادث والوقائع دون أن يذكر لها تاريخا معيناً وإنما أرسل الكلام كأنه يقص قصة . واجتهد في ذكر التفاصيل التي من شأنها أن تعطينا فكرة واضحة عما أظهرته قلة من للماليك من الكفاح والجهاد دفاعاً عن مصر ، وذودا عن استقلالها . ومن الأمور التي ذكرها ولم يشر إليها ابن إياس أن السلطان سليم عرض على طومانباي أن ينوب عنه في حكم مصر ، على أن تكون الخطبة والسكة باسم السلطان العثماني . ولكن طومانباي ومعه قلة من المماليك رفضوا ذلك رفضاً تاما بكل إباء وشمم ، وصمموا على الاحتفاظ باستقلال مصر أو الموت .

وأعطانا المؤلف فكرة عن الخيانات التي تفشت في صفوف المماليك . فقد أرسل بعضهم ممن كانوا يحكمون الشام نيابة عن سلطان مصر رسائل إلى سليم يطمعونه في الاستيلاء على السام ومصر وإزالة ملك الجراكسة . وكانت خياتهم من أهم الأسباب التي أدت إلى هزيمة الجيش المصرى في مرج دابق ، تلك الهزيمة التي فتحت أبواب الشام ومصر أمام العثمانيين فدخلوا دون مقاومة كبيرة . وذكر أنواع الخديعة التي لجأ إليها العثمانيون ، والتي سهلت عليهم مهمة الغزو . وقال إن البنادق والمدافع الكثيرة التي استخدمها الغزاة كانت من أسباب انتصارهم .

ومن أهم ماجاء في الكتاب محاولة بعض المماليك استرجاع استقلال البلاد

وطرد العثمانييين منها. فما كاد يذاع نبأ وفاة السلطان سليم حتى قام بعض المماليك فى الشرقية وجمعوا جيشاً من الفلاحين والعرب وبقية الجراكسة. فأرسل إليهم الوالى جيشاً مجهزاً بالمدافع والبنادق، فمالبنوا أن انهز مواو تبدد شملهم. وكذلك حاول الوالى أحمد باشا الملقب بالخائن أن يستقل بمصر فى أوائل حكم السلطان سليمان ولكنه أخفق وقتل.

٣

## على بن نور الدين الحلي

#### 41 - ££ \_ 940

هو على بن إبراهيم بن على الملقب نور الدين الحلبي القاهري الشافعي ، صاحب السيرة النبوية .

ولد بمصر سنة ٩٧٥ ودرس على شيوخ عصره . وألف كتباً كثيرة، منها ﴿ إِنسان العيون في سيرة النبي المأمون » قال صاحب خلاصة (١) الأثر ﴿ وقد اشتهارا كبيرا ، وتلقتها الأفاضل بالقبول ، وله مؤلفات كثيرة في الفقه والحديث ، واللغة والتاريخ ، والنحو والتصوف » .

« وكان أحد مشايخ المدرسة الصلاحية . وكان درسه مجمع الفضلاء ، و ومحط رحال النبلاء . وكان غاية في التحقيق ، حاد الفهم ، قوى الفكرة ، متحريا في الفتاوى ، جامعاً بين العلم والعمل ، صاحب جد واجتهاد، عم نفعه الناس فأتوه لأخذ العلم عنه من البلاد »

وهو أجل أعلام المشايخ ، وعلامة الزمان ،كان جبلا من جبال العلم ،
 وبحرا لاساحل له ، واسع الحلم ، علامة جايل المقدار ، جامعا لأشتات العلا

<sup>177 / 4 (1)</sup> 

صارفا نقد عمره فى بث العلم النافع و نشره . وحظى فيه حظوة لم يحظها أحد مثله . وكان مهابا عند خاصة الناس وعامتهم ، حسن الخلق والخلق ، ذا دعابة لطيفة فى درسه مع جلالته . وكان الشيوخ يثنون عليه بما هو أهله من الفضل التام ، ومزيد الجلالة والاحترام > مات سنة ١٠٤٤ ودفن بالمجاورين

وكتابه المعروف بالسيرة الحلبية مطبوع ومشهور بين الناس. وكان بينه وبين أبى المواهب البكرى المتوفى سنة ١٠٣٧ هـ مودة أكيدة ، و باسمه ألف هذه السيرة ، كما ذكر ذلك في المقدمة

٤

## عبد الباقي الإسحاقي

#### المتوفى سنة ١٠٣٠هـ

هو مجل بن عبد المعطى الشهير بالإسحاقى المنوفى، الأديب الشاعرالفائق. كان قاضياً فاضلا، وعالماً مؤرخا، كثير النظم للشعر، صحيح الفكرة، جيد الأسلوب

قرأ ببلده منوف على شيوخ كثيرين ، وأخذ يتردد على القاهرة ويحضر في الجامع الأزهر للدراسة على علماء عصره . وله كتاب اسمه «لطائف أخبار الأول فيمن تصرف في مصر من أرباب الدول » مطبوع ، وكان مر المصادر التي اعتمد عليها الجبرتي في تاريخه ، وينتهي إلى سنة ١٠٣١ سرد الإسحاقي في تاريخه هذا سيرة ولاة بني عثمان الذين حكموا مصر منذ السلطان سليم إلى عصره ، مع ذكر أعمالهم ، والحوادث الشهيرة التي وقعت إبان حكمهم ؛ على سبيل الاختصار ، وأورد فيه شعراً قليلا . أما ديوانه فلم يصل إلينا . وقد أورد له صاحب خلاصة الأثر قصيدة مطلعها :

أمــل لى كاسا تعاما واسقني جامــا فجامــا واجعل الدرة كاسها وخهلذ التبر مداما عم الكاس فإن الكاس ما كان عاما واتخذها سلما للهويس مو أن يسامي وتوهم أنها الحب لي وإن كانت حراما ثم أزهى موضع في الروض فاختره مقاما وإذا شئت أن تس كر فاستدع الندامي وليكن خمرك عاديا وساقيك غلاما يملأ الكاسات والألحان برأ وسقاما يملأ القلب سرورا وانبساطا وغراسا عابثا بالغصن أعطا فا وبالزهر ابتساما فهو المطلوب للمنج لس رأسا وإماما اسقنی بالکوب والکا س فرادی وتؤاما ثم بالكاس إلى أن تترآى الهام هاما ثم بالجرة فالج مرة حتى أترامى اسقيني حينئيسند بالزق حتى لا كلاما ثم بالدن فتلك الغاية القصوى تماما ثم خدن عنى ماشد ت ولا تخش أثاما والتقط منى الجمان الفرد نثرا ونظاما

## محمد بن محمد بن أبي السرور البكرى

### المتوفى سنة ١٠٧٨ هـ

ولد محمد بن محمد بن أبى السرور بالقاهرة . ونشأ فى بيت أدب وعلم ، ودرس على شيوخ عصره . وفيه يقول صاحب خلاصة الأثر «كان من العلم

والتحقيق آية من آيات الله تعالى . ومن الولاية والتحقق غاية من الغايات . وكان فصيح العبارة ، طلق اللسان ، كثير الفوائد ، جم النوادر . وكانت الولاية عليه ظاهرة ، مع الدين المتين والعقل الكامل ، والتظاهر بالنعمة في الملبس والما كل والخدمة . وكان من أحسن الناس خلقا وخلقا ، مبجلا عند الكبراء والوزراء ، ذا جاه عريض ، معتقدا عند عامة الناس وخاصتهم، مسموع الكلمة ، مقبول الشفاعة ، يرجع إليه في مشكلات الأمور . رفيع الهمة ، كريم الأخلاق » .

﴿ ولد بمصر ونشأ بها . وحفظ القرآن وتأدب واشتغل بطلب العلوم وأتقنها ، وبرع في كثير من الفنون لاسيا علم التفسير والحديث . وأقبل على التدريس إلى أن صار رئيس البيت البكرى ، فكان يدرس على عادة أسلافه في الجامع الأزهر في الليالي المشهورة كليلة المولد والمعراج ، والنصف من شعبان . ثم لما كبر ترك ذلك كله واستقل بالإفادة في بيتهم المعمور > .

وذكره والد المحبى فى رحلته إلى مصر فقال (عين أعيان هذه القادة ، وثمين درر هذه القلادة . فرع غصن الدوحة البكرية ، وفنن الشجرة الطاهرة الصديقية التى لم تزل من البركة والسمو فى النماء ، أصلها ثابت وفرعها فى السماء . رونق الليالى والأيام ، وتاج رأس العلماء الأعلام > ومن كتبه فى التاريخ :

(١) عيونُ الأخبار ونزهة الأبصار (٢) النزهة الزهية في ذكر ولاة مصر والقاهرة المعزية (٢) الوشى المرقوم من النطق المفهوم (٤) المنتج الربانية في تاريخ الدولة العثمانية (٥) اللطائف الربانية على المنتج الرجما نية .

وقد اعتمد الجبرتي على هذه الكتب وانتفع بها وفي نهاية كتابه « عيـون الأخبار > خصص بابا لأخبـار الحشـاشين ونوادرهم ، وأخبار الجعيدية .

### مختارات من الشمر المصرى في ظل الحسكم العثماني ا ... يو مقده الحفناوي

قال الشيخ يوسف الحفناوي بمدح الأميركتخدا رضوان:

ملا الفؤاد هوى ووجدا رشأ لعيني السهد أهدى نشر الجمال عليه بُدردا ل فنزدرى بالبات قدا ملك غدت لجمال طله منه ملاح العصر جندا عندو به النمس المدرا ض لقتال مغرمه تصدى

لاحت بمصر من السنا أقمار وبدا لصبح جبينها إسفار وجلت يد الإسماد من أرجائها 'ظامسا فلاح بوجهها أنوار بأميرهاردوان أوحد عصره السامي الذي هو للزمان جُبار ملك تؤم له الماوك وتنثني ولهـا بنشر ثنائه تذكار ملك للمالي والفخار في اله مثل تحاول دركه الأفكار عزماته شهب النجوم وكفه بحن له سحب الندى تياد مولى ١١ المكرمات عناية والجود أيد غيثها مسدرار ظلت تمايره إلى طلب العملا هم ويسعفه لذاك نجمار أعلى مقام الجمد فهو به غدا ذا ثروة لم يعرها إقتمار وزهابه روض الكال فما به إلا غصون زهرها معطار بامالكا رق المعالى دم لها سندا فتلك لها بك استنصار وقال عـــده:

. ترنج الأعطاف قد يختـال في حلل الدلا ريم سيازف حسديثه أشهى من الصهباء وردا لدن القوام لقده اله أغصان تسجد إن تبدى يرنو فيامب بالنهى ويسومها بالفتك جهدا وسيوف لحظيه أتخذ ن جوانح العشاق غمدا يغزونها سلباً ونم با النهى هزلا وجدا

فكأنها سرقت شبا عزمات رضوان للفداي ملك تــــؤم الآمل ون لحيــه وفــدا فوفدا فيعيدها من جموده ونواله بالعيش رغدا منن كأنواء السحا تُب تعجز الألباب سردا فاحت بنشر عسبيرها أيد من الأمطار أندي ومهابة ذلت لها الـ آساد حين بها تحدى كعصى الكليم تلقفت من سحرهم ما قد أعدا بأس تحــاماه الملوك ك له الجبال تخر هـدا ولطيف طبع كالنسائم لم يدع في الناس حقدا بهما غـــدا متولياً أمر النهى حلا وعقدا وعلى سعد قد كِسا، ه من السنا عزا ومجـدا وأراه من غيب العوا قب ما لغايته استعدا يا طالما قد حث في تحصيل مطلبه مجددا يا ما لكا رق المعالى دم لها سندا معدرا لتصونها ممن يس وم جنابها في الدهر كدا وإليك در بلاغة نظمته أيدى المدح عقدا حسن النسيج إلى جنا بك يوسف الحفني أهدى لم يكتسب إلا الأج ور به ثناء ثم حمدا إذ شكر من أسدى موا هب جوده فرض يؤدي. رغم لأنف حواســد قد جاوزوا في الاوم حدا قالوا لحقد قلوبهم هدنا بمدحته تعدى فتغاض عنه ولا تبأ لغ في التأمل فيه نقدا إن الكريم إذا رأى خللا تغاضى عنه قصدا

لا زال جاهك منهلا عذبا وللعافين وردا

وقال يمدحه من قصيدة طويلة :

مولاى بل مولى الأنام وملجئي رضوان ذي الجاه العلى الأرفع غوث العفاة وغيث كل مؤمل بظل إذا لمعت بوارق سيفه تغنيه شدة بأسه وسطاه عن مولى إذا شاهدته وسمعته أنست به الآيام ما قد أسلفت بل أين للأمم السوالف سيد لويبذل الدنيا استقل عطاءه أو أين للجلني قرم مشب هيهات لم تلد النساء مثاله يا ما نحى غرر المكارم بعد أن شكراً لنعماك التي ما شاهدت وإليك أبياتا بمديجك قد غدت تمشى على استحيائها إن لم تكن يرجو بها الحفنى يوسف غفرما فانظر بفكرك لطف رقتها ودع

وقال يمدحه:

بدر المسرات في أفق السماء له وبلبل المدح فى أفنان عاطره

وافى الرحاب بــذلة وتخضع عند العطاء يريك بذل يمينه سمحا سحائب جوده لم تقلَّم غربت صوارم كل شهم أشجع حمل الظبي بل ذاك أعظم موقع أغناك عن مرأى سواه ومسمع من كل قرم أو جواد مسرع بالبشر يلقى الوافدين إذا دُعي لرفيع همته التي لم تشفع يردى العتاة ببأسه المترفع وسواه بالعلياء لم يتمتع لم ألق غيرك أبالمواهب ممتعى عینی لها مثلا ولم تستتبع لا زلت لي ولـكل من أم الحمى حصناً منيعاً في الزمان الموجع متمتعاً بعزيز جاهك حائزا قصب المبى في مشرع أو منزع تختال تيها في حلى أبـــدع أهلا لخدمة ذا الرحاب الأوسع قد كان من تقصيره في المرجع ياصاح قف بي في حمـــاه وودع

من طالع السعد إشراق وإسعاد يتلو البشائر والأوقات أعياد فقم بنا نجتلی الصهباء صافیــة یسعی بها بابلی اللحظ میاد (م ۲۰ – الآدب المصری )

تعطيك مهما رنا وعدا لحواظه وإن ترم صدقها فالوعد إيعاد تخال منه جلالا لاح مقتبسا من عز ملك له الآمال تنقاد رضوان من عرفت بالفوز عزمته فللورى منه إسعاف وإسعاد عين الجلال جمال الملك من خضعت لعز سلطانه المرهوب آساد كهف منيع ملاذ عد"ة سند شهم فريد له قد عز أنداد تمنو لسُدَّته كي تستفيد هدي أو تجتني المجد سادات وأمجاد مثل السحائب أخلاقا غدت يده للسلم صوب الحيا والحرب إرعاد تسح بالجود دأباً للورى فلهم من فيض جدواه إصدار وإيراد وتنتضى في الوغي ماض ضواربه له نفوس العدا في الحال أغماد فما للفاخر والمجد الأثيل سوى ماقد تحاه إلى علياه إسـناد هيهات لايبلغ للثنى خصائصه هل يستطاع لقطر الحب تعداد حسب المديح علوا حيث أسنده إلى معاليه إنشاء وإنشاد ياخير من خفقت بالمجد رايته أوطاف حول حماه الرحب قصاد خذها عقيلة فكرود سامعها أن لانزال لها في الذكر إبراد لازلت تسموسمو الشمس في ُصعد يحفّ ملكك تأييد وإسعاد

### وقال يمدحه من قصيدة:

يا بدر أفق طالع في أفق حسن ينجلي ماملت فيك ولا صغي ت لقولة من عذلي أنا من طريقتهم ومن عدوانهم في معزل أضحت شمائل فاتنى مثل الغصون الميــل كسف البدور ضياؤه بجمال حسن أكمل وعيونه تزرى المها ببهاء طرف أكحل ماسحر بابل عندها إلا كحبة خردل أرخى العذار بخده فكأنه البدر الجلي

أو سطر حسن قد بدا في هالة الأفق العلى ومداده من شكله ماء الجمال الأجل وعليه عقرب صدغه كالحارس المتسوكل يايوسف الحسن الذي يسبى عيون الكحل واصل محبا ذاب من حر الغرام المشعل فإذا مطلت فإنني أسلو بمدح الأكمل رضوان كوك مصرنا بحر النوال الأشمل لوجوده الدهر اكتسى ثوب النضارة والحلي يامر له شأن على لم يشن بتبذل وله الأيادي البيض في تفصيلها والمجمل لست الموفيِّ بالمديب حمدي علاك الأفضل . لوكنت في نظم الفري ضكأخطل أودعبل لكن دعتني للنظام صناعة المتمثل لازلت أحلى مشرب أبدا وأعذب مورد وظللت تسمو في الأنا م بمجدك المتأثل ومحط جاه الوافد بن المجتدى والمجتلى

### وقال يمدحه:

مُولاي لأبرحت أياديك العلا يهمي على الوراد غيث هباتها وسماء عزك ساطعاً ببروجها شمس القبول على مدى آناتها وحسام جاهك في عداتك واردا لباتها والناس في غفلاتها و بحار جو دلئه تقذف الدرر التي عزت لمن يرجو جميل صلاتها غرر بها الميقات تم لقاصد حرم المني والسعى من ميقاتها أهدى إلى فرائدا تروى الظها وتبل ُغلة من أتى ساحاتها

وتبث شكر صلات راحتك التي غمرته بالمأمول من قطراتها

ردحان مجدك راشفا راح الهنا والأنس صرفا من أكف سقاتها لاتخش من دنیاك فی طول المدى بأسا فسمدك مظهر 'غراتها وإليك من صافى الوداد تحية تهديك من غرر الدعا عمراتها

### ٧\_ الشهاب الخفاجي

قال :

قدحت رعود البرق زندا أضرمين أشيحاناً ووجدا في خمة الظلماء إذ مدت على الخضراء بردا حتى تثاءب نوره وتمطت الأغصاب قدا وأتى الشقيق بمجمر للروض أوقد فيه ندا وعلى الغدير مفاضـة سردت له النسمات سردا وحبابه من فوقه قد بات يلعب فيه نردا فســـقى معاهد بالحمى قد أنبتت حياً ووردا تذر الليالى في ترى من عنبر للمسك أهدى عجبا لدر ناصع أودعن في مسك مندي فی ظل عیش ناعم بنسیم أسحار تردی. والدهر عبد طائع أهدى لنا شرفا وسعدا مازال أصدق ناصح كم قال لى هزلا وجدا سلم امرؤ عن طوره في كل حال ما تعدي فالخطب بحر زاخر فاصبر له جزرا ومدا لا يختشى لسع الزنا بير الذى يستام شهدا فی ُ ذمـة الأيام للـ أحرار دين قد يؤدى إن ماطلت فلربما أيجزن بعد المطل وعدا

فإذا رمى طاطىء له رأسا تراه عنك عدى

أفبعد إخوانى الآلى درجوا أخاف اليوم فقدا عينى إذا استسقت بهم تستى أبدمع العين خدا لو كانت القطرات تج مد نظمت في الجيد عقدا قوم لهم يدعو الثنا من شاسع الأقطار وفدا كم في عكاظ نديهم جلبوا لَهُم شكرا وحمدا لا يشعرون بذخرهم إلا جميل الذكر نقدا أبقى لهم حسن الحديث ث برغم أنف الدهر خلدا ورثوا المكارم كابرا عن كابر فرضا وردا من كل طود شاخ متسربل برداه مجدا أمست عيونا كلما ترنو إلى الأعداء حقدا تلقى الورى بنديهم نبكس العيون إذا تبدى لبس الجلال على الجما ل قصد عنه الطرف صدا فهمو بسلطان التقى تخذوا قلوب الناس جندا أمسوا بغمد ضريحهم وبقيت مثل السيف فردا مالى أقيم ببلدة فيها بناء الدين هدا وبها الشهاب إذا سما يخشى من الشيطان طردا

#### وقال :

بت أرعى النجوم والإلف راقد هـل سمير الشهاب غير الفراقد فاسألوا النجم عن خفوق فؤادى ، واذكروا وجده بتلك المعاهد أيها الآمري بزهدي سمعا إنني اليوم في الزهادة زاهد كل زرع زرعته في شبابي فله منجل انحنائي حاصد أنا في الأرض ضارب دون كسب مشل ضرب لواحد في واحد وعجيب لمحنة أنا فيها كم لها من أسافل الناس حاسد

نبعة اشتق من علاها أناس أدبا حظه من اللؤم جامد سلم عندهم نقود متاعى والعطايا نسيئة غند جاحد لى غوص فى كل بحر لدر هو فى جيدهم حلا وقلائد جهلونى وليس تجهل ناد فوق أعلام همة أنا واقد غير أن الشهاب ليس خليلا لمريد لدى الغواية مـــارد ليت عينا إذا رنت لي رمدا منه أمست لها الرماح مراود يا نسيا من الحمى هب أهسلا ببشير لى المسرة قائد أين عهد الصبا وخدى وساد للمها والوشاح بيض السواعد وبجيد الأيام عقد تصاب ليس غير الكئوس فيه فرائد حيث غر الوجوه بين الأغاني في رياض المني بروق رواعد يرضع النور من ثدى نواهد كنت فيه عنوان كتب الحواسد فسواء أقارب وأباعد لیس فیه شیء یروق لرائی غیر بحر عذب اللهی والموارد. ورثته أحسابه كل فضل طارف بعد إرث ما هو٠تالد زحلي الأضداد في كل فضل وهو في الدهر نكتة لعطارد عجبًا منه مالكا لى رقا وهو في رأفة المكارم والد. کم یراع بشکره یتغی و بمحراب طرسه هو ساجد عنده حاتم لطي معاود.

فستى الله عهدها بعهاد أذكرتنى بالروم عهدا بمصر في زمان به اللامة دين کم خضم بجنب بحر نداه حبب عینه تری کل وارد فبفضلي أُحييت منه دروسا دارسات وحل قيد الأوابد وبجود لديك فضل ثنائي وبعدل ورثته عمريا كن معيني على زمان معاند وقال :

يا فاضح العين الغرير بسقام طرفك والفتور ونبأهـة الثغر التي فضحت شذا نشر العبير

وشمي ائل الحسن الذي أضنى نسيات البكور ودع الفقيه وقل له في درسه أقوال زور ياما شيا أبدا على بطن إلى فقه القدور إن ترتحل عنى أفيا في العيرأنت ولا النفير يا أكمه الرأى الذي قاد الملامــة للبصير أشبعت سممى وهولا يلتذ بالرأى الفطـــير

أرحم معنى ناحلا لم يدر ما طعم السرور وانظر مدامع مقلة أمست ترحم عن أمورى فالسر منها ظاهر مبد لمستتر الضمير واكشف محيــا فاتنـا كالشمس في اليوم المطير واسمع أحاديث الهـوى فلقد سقطت على الخبير فمحبتى عــــلوية وعذول أشجانى حرورى ولكم خلوت كمنيتى وقضيت من نحبى نذورى بحديقة فرشت لنا ديباج سندسها الحريرى لما تسللت الصبا بين الحديقة والغدير ومشت لتسترق الشذا في غفلة الروض النضير قــل للعذول على الظبــا سرح ،لامك في الحمير فيدع العنا لاتعترض بين النسيمة والزهور

#### وقال:

أأخشى ضيق صدر من لئيم وصدر البيد والطرقات واسع؟

إذا لم تنفع الإنسان شكوى فإن شفاءه كتمان دائه

إذا لم ألق في أمر شفيما فتركى ما أريد أجل شافع

رداء الصبر أجمل ما تردى به حسر ينافس في دعائه

وقمال:

قلت للندمان لما مزقوا برد الدياجي قتلتنا الراح صرفا فاقتاوها بالمزاج

وقسال :

سهام جفونه أعرضن عنى . فأسرع فتكها ونما جواها فيالك أسهما تصمى الرمايا إذا صرفت إلى شيء سواها

وقسال:

قد كان لى خل على نهج النفاق قد سلك ركـت مــلابس وده فقطعته من حيــث ركـــ

وقال:

العرف قرض لمن تزكو مروءته ﴿ يهوى الأداء له في حال مقدرته ﴿ وذاك قيد له إن لم يؤد فلا يفك إلا بشكر أو مكافأته

وقال:

أيها السائلي عن ابن فسلان وديون عليه دهرا مليسا ليس يقضيك حبـة من ديون ويكيل الأيمان كيـلا وفيا إن تخاشنه في تقاضيه يوما صار بالحلف دينه مقضيا

وقــال في ثقيــل :

لازمنا فدم ثقيل فهل له على الأرواح منا ديون

تكرهم الألحاظ منا لذا تلوذ بالأجفان منا اليعون

#### وقال:

كم من كريم قد بات في دعة أتاه سيل الصباح بالنكد ورب فرخ أراشه زمن فصار بالعز بيضة البلد

إن يعد ذو بغي عليك فحسله وارقب زمانا لانتقام الطاغي واحذر من البغي الوخيم فلو بغي جبل على جبل لدك الباغي

### ٧ - عبد الله الإدكاوي

### قال في المدح:

وصل الحبيب وصح منه الموثق ووفى بموعده لهذا لم أقــل وأدار لي من مرشفيه سلافة فضممته ضم امرىء يخشى على ورشفت شهد سلافة كادت لها ولرب ليـل مربى يوصـاله لأنجم فيه سوى لآلىء ثغره وإذا ذكرت له الصباح يقول لى وإذا شرعت مبالغًا في وصفه ويقول دع وصني وبالغ فى ثنا أعنى أمير المجد مأمول الجدا ذاك الأمير على المقدار من فخو العزة القمساء والهمم التى

واغتاظ عاذلي الجهول الأحمق وعد الزيارة طرفه المتملق من طيب رياها المجالس تميق وأباحني. وردا جنيا ناضرا من دونه بيض الصفائح تمشق ما في يديه من الفوائد تسرق أعضاى من فرط المسرة تنطق ا خصن الرشيق وما الرديني الأرشق حلوا أكاد به سرورا أشرق والبدر وجه منه زاه مشرق في وجنتي شمس وصبحي المفرق يحمر من خجل هناك ويعرق رب المعالى فهو حقـا أليق من أمه لاشك فهو موفق بلواء علياه السيادة تخفق بذيولها راجي المني يتعلق

والجاه ما إن أمه ذوكربة إلا وعاد وأمنه متحقق والحكم والباس اللذين لديهما موت العدا وحياة جار يشفق والحلق والخلق اللذين كلاها فى حسنه وجماله متأنق حاوى البراعة والشجاعة والندى قولا وأفعالا وجودا يدفق والهمة العليا التي قد أوجدت في عصرنا ما إن نراه يلحق يا بريا بحر الفواضل والحيا يا من بطلعته الدجى يتألق وعلاك أمبى يا هام وأسمق. لله ما أبديته من عظهر فيه لعزك يا أميرى رونق هيأت عرساً للمحامد والثنا وأقمت سوقا للمدائح تنفق عرساً به بوران بارت مثل ما قطر الندى جفت وزال الراّيّــ ق عرساً به أهديت بكر الخدر لل كفء المكرم من علاه محقق عرساً به أظهرت شمساً حجبت عن أعين ترنو . لها أو ترمق دامت علاه برفقه تتمنطق علیا ودم ما دام ربك يخلق إنى محبك فهو حقاً يصدق هي بالثناء وبالمدائح أوفق زاد العلى علاك يا جل المني يا من حيا أيديه لا يترنق مذعم عرس المكرمات بصفوه وغدت أكف الحظ فيه تصفق أنشأت فيه واصفاً ومؤرخاً عرس به بدر التهاني يحدق

هممم الرجال على مقادير العلا هو أوحد الأمرا سميكذو العلا هذا قران السعد فاسمد يا أخا ال واسمع مديحاً من ُعبيد إن يقل وثناء در" في معاليك التي

وقال يمدح الإمام الشافعي :

لذ بالإمام الشافعي وانهض إليه وسارع واخضع لدى أعتابه ما فاز غير الخاضع متمسكا بترابه ما قدر مسك ضائع وادخل حماه فمن غدا فيه فليس بضائع

واسمد بزورته وقل يا نسل طه الشافع ها قد أُتيتك ضارعاً يا غوث عان ضارع فانظر إلى بعين مو لى مالك لى نافع يا قطب أعظم ذائع أو ليس سرك في الورى ولك الكرامات التي ثبتت بغير مدافع ولك التصرف في نوا حي مصر غير مدافع ما أم بابك مرتبح إلا انثنى بمنافع أو رب مظلمة لجا لندى حماك الواسع إلا انثني والنصر يعالموه كبرق الامع ش يا رجاء الطامع يا ابن الأئمة من قريا ولسامع س لناظر يا صاحب العلم النفي النافع يا عمدة الإسلام يا رب المقال قاطع مهدت دین سمیك ال بادی بحکم ساطع وأقت مذهبك المني ر لنا كبدر ساطع شيدته بدلائل لسن الخصوم قواطع عطفاً على ضيف بأر ضك ذى جناح خاضع قد خصه ذا الدهر منه بحاسد ومشايع وممياذق ومخادع ومنافق ومشاقق الخاضع مثل الذليل ومبيخل من حرصه یخشی علی دیناره بل درهم من طامع يمشى وينظر في الثرى في هيئة المتواضع س من نحاس واقع فلعله يحظى بفا ويقول نلت منافعى وهي الغنيمة عنده ماً مثل ذئب جائع لما رأيتهمو حمي ولیتهم ظهری وجهٔ تك یا منیل مطامعی

أرجو حباك وأن ت أكرم ذي حباً للقانع فأمد في فضلا بغي ث نوالك المتنابع بحياة جدك ذي للعا لى والكلام الجامع طه الرسول المجتبى مختار مولى سامع صلى عليه وآله وصابه والتابيع ما دام يعبد ربنا من ساجد أو راكع أو قائم أو قاعد أو هاجد أو هاجع فيا يؤرخ ناطقاً متوسلا يا شافعي

### وقال يمدح الوزير مجل سميد باشا :

الله عين أعيان الصدارة يا أبا الله فضال ياعم الندى والسؤدد يا شائدا رتباً سمت بفخاره عن أن تنال بحيلة أو مقصد نهنيك بل نهنى الوزارة إنها ظفرت بمجموع الفضائل مفرد بالليث بأساً والحيا جودا وضو و الشمس نوراً والرئيس الأوحد والقائل الفضل الذي يمترى فيه اللبيب ولا إليه يهتدى

وقال عام ۱۱۷ وكان النيل قد أبطأ فيضانه ، ووقع الخوف فى قلوب الناس ، وارتفعت أسعار الحبوب ، وزادت بالفقير الكروب . ثم من الله بالفرج ، فانكدت المحتكرة الفجرة ، وتحكمت به الحسرة ، وزادت مياه النيل ، وعم الخير الجزيل :

قد خزى الخُسْرَان وانخذل الشيطان ولطف الله بنا وأسعف الرحمن وأرسل النيل الذي حل به الأمان وانبسطت نفوسنا وزاد الاطمئنان وزال عن قلوبنا السناء يا فلان

فالحمد لله الذي عادته الإحسان فالحمد لله فإنه له العلا والشان وقل لمن رام الغلا للناس يا قرنان حاء الرخاء فكل حكر قد عمه الهوان فيا مساكين أبشروا قد أخصب الزمان وقد أتى التاريخ في بيت هو الجمان يا حبذا نيل به لنا يغي الزمان

### وكتب إلى السيد مرتضى الزبيدى :

ألاعج بي لما فيه الرواج فسن الشعر يفسده الزواج وخذ بي في حديث البيت واسمع مقالا فيه للفكر احتياج سمعنا أن في الدنيا فلوساً ولكن دون مبلغها زجياج وقال القائلون هناك قمح تزق بها الحمائم والدجاج وأخبرنا المخبر أن شيئاً يسمى الفول تأكله النعاج وأهل الشرق قالوا ثم أرز يروق إذا أتى منه فجاج وأما قولهم يا صاح سمن فقول ماله عندى ابتهاج أمور كلها عندى محال وأقوال بها عندى انزعاج هب الدنيا قد امتلأت بهذا أليس لما بشيء منه حاج ؟ فأكياس الفلوس مفلسات محوت ولا يكون لها انتفاج وأما القمح دع ذكراه رأساً فذكراه يضر بها المزاج وأما القول سل عنه حمارى فمنه دواؤه وبه العلاج وأما الأور نعرفه ولكن له عنا الحراف واعوجاج وأما السمن سمناه ودادا فقال وداد مثلكو خداج وأما البيت عنه لا تسلنى فيومته لها دوماً هياج

فتى فيه لما فيه معاج لديه الاعتدال والاعوجاج ندى كفيه ليس له ارتياج

تحدث نفسها إن غاب عنها العداومن الجوى زاد الضجاج بأكلى أو حمارى أو قطاطى فأهرب خائفاً وبي اعتلاج أواعدها بأنى عن قريب سأشبعها ويحصل الانفراج فتعجب من مقالي ذا وتدعو على دهر به عدم اازواج فأنهاها وأسمعها حديثاً عن الـكرماء فيه لها ابتهاج فتكذب منطقي وتقول أرنى فأسمعها اسم صالح المفدَّى تقول ذكرت من للفضل تاج هام للموالى والمعادى غمام وابل بكر مديد أحال على ذا الفضل الذي لو تجسيم بعضه ملئت فجاج وكاتبني وأمعن في خطابي بجبم كم لها نحوى عياج ولم تقنعه واحدة فثنى وأخشى أن يثلثه الهياج فیا مولای عفوا من محب له من تحت رایتك اندراج وقل للندب صالح الأمير ال ذى لجلاله العليا سياج يصحف لى. ملوخيتى بدهن فإن البيت ليس به سراج

### وقال وقد أصيب ببعض الأمراض:

جنيت على نفسي جناية جاهل لظني أن الجهل فيه سرورها طغت عندى الحمرا فين صرفتها تمردت الصفرا وزاد شرورها فأخرجتها شيئاً فشيئا ملاطفا إلى أن خبت نيرانها وزفيرها فجاءتهما البيضا معاتبة على تعديهما جهلا وزاد نفورها فقالت لها السوداء سيدنا أتى إلى نحو نار قد أتت يستثيرها ولكنه والحمد لله حفه الله طيف بسرخف منه عسيرها مطاويه من شمس العناية نورها فحق له أن يشكر الله دائمًا على نعمة في الناس قل شكورها

وها نحن أبنا واصطلحنا وضاء في

وقال:

وإذا النهار أتى يمر كليحة وكأنه مستعجل لرجوع

وقال .

لا تتبع فعل اللئام وأولنى حسن الصنيعه

وقال :

قالوا يقال إذا ماكنت ذا شغف وإن دعاك لما لا تشتهيه ولو وإن شممت من الغادين رائحة واقنع فديتك بالإقبال والن واعلم يقينا بأن نلت المرام متى

الليل حين. يجبىء يهتاج الأسى عندى ويذكو الشوق بين ضلوعي يطوى وينش والشجون تزيدنى وجدا فلست ألذ طيب هجوعي يزداد طولا لا يقصر ثم لا يوحى إلى ابن ذكائه بطلوع

حتى م تصنع بى الخديمه أو لست تعرفها فظيعه دعها فديتك فهي من أخلاق منعكس الطبيعه

بمن تحب وتهوى أن تنال منى هناك أربعة إن كنت تفعلها تزيده منك قربا دأتما وهنا اصبر على الجور منه لو أصابك فى الله حم والدم أسقام وفرط عنا وأن ترى كل لبس يرتدى حسنا من الحرير أو الكتان أو خشنا دخول نار لظى الحمام قل حسنا من عرفه طر إليها منعشا بدنا إن الطريق إليه في الوصول له مريبة فأقتحمها تلق ما حسنا ظر البديع منه إلى الوجه المنير سنا أياحك الحسن المرغوب منه منى

وله من قصيدة في رثاء الشيخ عبد الله الشبراوي:

عين جودى بمدمع مسفوح واندبى أوحد الزمان ونوحى

أت مثل طوفات نوح؟ فطفقنا نومي إليه ونوحي. عين إن سحت الدموع وشحت من دماء مهجتي استعيري وسيحي کان یلتی الوری بصدر فسیح أنمني فداءه ولو بروحي ح رثانی إیاه بعد مدیمی الله يومى الأحباب بالتبريح:

عين قلت له الدموع ولو كا عين عزت أوصافه الغر عدا عين ضاقت مسالك الصبر عمن لمف نفسي عليه لهف محب وعزيز على والله يا صا لكن الدهر ذو عناد فما يذ

## ع \_ عبدالله الشبر اوى

قال في عرس بعض الأشراف سنة ١١٢٣ :

ولكم غدو في العلا ورواح أفق المكارم للفلاح صباح ما الفضل إلا ما رأيت بحيكم وعليكمو من نوره مصباح نطق الكتاب بمحدكم وبفضلكم وأتت أحاديث بذاك صحاح وتواترتأخبار مجد عنكمو يزهو بها الإمساء والإصباح يا أيما القوم الذين تشرفت بهمو بقاع في العلا وبطاح من ذا يفاخركم وأنهم عصبة قرشية وشذاكمو فياح للقاصدين وللعفاة مباح وإليكمو كل الفضائل تنتمى وعلى يديكم يفتح الفتاح يكفيكمو ياآل طه مفخر أن العلا عقد لكم ووشاح الله خصكمو بأشرف رتبة العجز عن إدراكها إفصاح أنا لا أحول وحقكم عن حبكم كتم العواذل قولهم أو باحوا وإذا ترنمت الأنام بذكركم فلسان شكرى بالثنا صياح

أبداتحن إليكمو الأرواح يا سادة لولاهمو مالاح في وحماكمو حرم النجاة وحيكم

لما نصبتم للسرور أسرة تزهو بها الأرواح والأشباح وأقمتمو عرسا يضيء كأنما للدهر منه كوكب وضاح أرخته أبدا بعهد حماكمو لأبي الفلاح تجدد الأفراح ما أبدا وليس عليه فيه جناح ما إن يلام نحبكم في حبكم أبدا وليس عليه فيه جناح لازلتمو أهل المكارم والتقي ولديكمو الإرشاد والإصلاح طبتم وطاب جنابكم فلأجل ذا طاب المديح وطابت المداح وقال تسلية لبعض الأشراف في حادث نزل به:

وحق جدك ما هذا للقام سدى كم سيد أبغضته قومه حسدا من قومه حسد يؤذونه وعدا ضيا وربك قد أعطى لك المددا ينكر علاك عنادا فليمت كمدا سوء ودهر سعید لیس فیه ردی غدا يقصر عن شأواه كل مدى وكم فخار كضوء الفرقدين بدا عال به الله في القرآن قد شهدا اکم فأنتم بها صرتم بحور ندی قوم إذا وصفوا كانوا همو السعدا وخصكم يا بنى الزهرا بكل هدى ومدحكم في كتاب الله قد وردا فضيلة في العلالم يعطها أحدا ياآل طه لواء المجد قد عقدا لا أستطيع إليه أن أمد يدا مدما مدى الدهر يتلى ذكره أبدا بحب آل النبي أرجو النجاة غدا (م ۲۱ – الآدب المصدر ا

يا ابن الأماجد لا تخش الردى أبدا ولا يهولنك من أعداك ما فعلوا أما ترى جدك المختار كان له أنت ابن سبطرسول الله كيف ترى والمجد مجدك يا ابن الأكرمين فن أبشر بعمر مديد لايكدره فَــكُم لأسلافك الأمجاد من مدد وكم يد لك بالمعروف قد عرفت وكم لحكم يا بنى الزهراء من شرف مكارم قدر المولى الكريم بها يا أحمد العصر طب نفسا فإنك من الله شرفكم قدما وطهركم من ذا يفاخركم أو من يشابهكم الله أعطاكمو يا آل فاطمة أنتم ملوك على كل الورى ولكم هذا لسانی قصیر عن مدیحکمو وكيف أمدحكم والله يمدحكم المكن غاية أمرى أنني رجل

### وقال معاتباً أحد أصدقائه :

أيها الخل قد صحبناك دهرآ وألفنا من طبعك اللطف والظر وعلمناك أطهر الناس ذيلا ثم أيضا لازلت تزداد طهرا ولقد طالما اختبرناك حلما فرأيناك أحلم الناس صدرا لا لعجز وخفض قدر ولكن أحلم الناس أرفع الناس قدرا ما ظنناك أيها الخل من قب وعلى كل حال أنت والا حاشی لله أن نحول عن العه د ونأتی شیئا من الغدر نکرا وإذا ما أضعت شعرى فإنى عند كسرى أرجو من الله جبرا

ويلونا حلاك سرا وجهرا ف وطيب الأخلاق طيا ونشرا ل علینا بها جری تتجرا ه عا عندنا من الحب أدرى فعلام الإعراض عنى وإنى لم أجد عنك بعد بعدك صبرا لا تسيء بي ظنا فما أنا ممن يظهر الود ثم يضمر غدرا وإذا ما سمعت عنى ذنبا فالتمس لى عن ذلك الذنب عذرا وعلى فرض أنى فيك أذنب ت فإنى لديك آمل سترا إنما الحر من تجاوز عن هذ وة من كان في المودة حرا هذه خلة الأخالء قدما لا رأتك العينان منها معرى إن تحقق رجاى فيك فأهلا أنت والله بالمكارم أجرى وإن ازددت في الصدود وفي الهج رفوا الله لا أحاول هجرا وودادی الذی عهدت ودادی لم أحل عنه قطشهرا ودهرا الاتغرنك الوشاة ففيهم عن قريب سيحدث الله أمر

وقال عند زيارته للسيد أحمد البدوى:

· ياقلب أبشر زالت الأكدار هذا المقيام وهذه الأنوار هذا مقام أبي اللثامين الذي نارت به الأعصار والأمصار هذامقام القطب سلطان الورى كهف العفاة الصارم البتار

بطل إذا ماجاءه ذو كربة ناداك يابدوي أنقذني فقد فأغثته وأعسدته لدياره كممعسروافاك يلتمسالغني وكمامرىءسبقتله الحسنى یاسیدی لحماك نور ساطع واليوم جئتـك أرتجيك لكربة

هذا أبوالفرجات هذا المنتقى من نسل من لانت له الأحجار هذا أبو فرجات البدوى كم قضيت به لمحبـه أوطار ودعاه عاد وعنده استبشار كم من أسير أثقلته قيوده وسطت عليه بشؤمها الكفار ضاقت عليه الأرضحتي ماله من ذلك الكرب الشديد فرار ضاقت بي الآفاق والأقطار من بعد مابعدت عليه الدار كرما فعاد ومابه إعسار فمذ لاحظته كشفت له الأستار وعلى مقامك هيبة ووقار ولزائريك جمالة وجلالة ولهم على كل الأنام فخار ماجئت حيك للزيارة مرة إلا ولاحت منك لي أسرار

عظمت وكفك بالعطا مدرار ياعمدتي وذخيرتي ووسيلتي ياسيدا أسلافه أخيار ياسيد الأقطاب يامن جده طه البشير المصطفى المختار صلى عليه الله رب العرش ما لاحت شموس أو بدت أقمار

والآلوالأصحاب أعلام الهدى ماجن ليل أو تلاه نهار

وقال متوسلا بالنبي صلى الله عليه وسلم :

وادى الخزام ونشره المتضوع فُوق الغُوير وتحت بأنة ينبع

عج بالعقيق وقف بذات الأجرع وأنخ مطيك بالعذيب ولعلم وانزل مني فهناك قد بلغ المني قوم وفازوا بالمقام الأرفع وتمل بالبت الحرام ومل إلى ثم انعطف نحو الأبيرق والنقا ودع التواني في السرى وتشجع واقصدأخاالأشواق منعطف اللوي

حث المطي أخا الغرام هنيهة واصبر على حر الوطيس البلقع ومر المطي يطبن نفسا بالسرى ويسرن بين مردد ومرجع ياحادي الأظعان خل زمامها ترد المياه كما تشاء وترتعي أواه لوتدرى المطايا قدرما ظفرت به من بعد ذاك المهيع لسمت على أحداقها وثنت ذوى أعناقها وطوت حنايا الأضلع ياأيها الخل المشوق ترفق الله بك إن بدا نك نور ذاك الموضع وتجلدا عند اللقافكم امرىء من شوقه لما رآه لم يع والناس بين مسلم ومودع وتظاهرت أعلام هاتيك الربي وبدا لعينك نور تلك الأربع فادخل لذى الجاه الرفيع وكن على حذر وسل بتأدب وتضرع واغنم سويمات هناك سعيدة مابين منبره وذاك المضجع واستُقبل القبر الشريف وناده يأمن يؤمل للسكروب إذا دعى يامن له الجاه العريض ومن به يبرا للريض من السقام المفظع هذا مقام المستعين المستجير المذنب المتأوه المتوجع الخائف الوجل الذي قدضيع ال أوقات في تحصيل مالم ينفع واطلب نهاية ماتريد ولاتخف مللا وأكثر في المني وتوسع واذكر هناك تشوقى وتشوفى وتلهنى وتوجعي واسأَل أهيل الحي عن قابي فمذ فارقت طيبة لم أجد قلبي معي وأقم لى الأعذار في التأخير عن هذا المقام المبهج المتضوع نزه أخا الأشواق طرفك ساعة فيها هنالك وابتهج وتمتع فهناك تعتلىء القلوب مسرة وتزول من ذي الحي شدة كل عي وأعد حديثك للعذيب وبارق وابك الديار وأجر سحب الأدمع تلك الديار فأين يوجد مثلها طيبا وأى علا لها لم يرجع حيث النبوةوالرسالةوالهدى ولوامع الفضل الأعز الأهنع

وإذا وصلت إلى معاهد طيبة

-سر الوجود وقطب دائرة الشهو د وذو اللوا المعقود يوم المفزع أَزَكَى الورى وأجل من وطيء الثرى

قدرا وأكرم شافع ومشفع

وقال متشوقًا إلى مصر ونيلها في بعض أسفاره ، ومادحا آل البيت: أعد ذكر مصر إن قلبي مولع بمصر ومن لي أن ترى مقلتي مصرا وكرر على سمعى أحاديث نيلها فقد ردت الأمواج سائله نهرا بلاد، بها مد السماح جناحه وأظهر فيها المجد آيته الكبرى . رويدا إذا حدثتني عن ربوعها فتطويل أخبار الهوى لذة أخرى إذا صاح شحرور على غصن بانة تذكرت فيها اللخظ والصعدة السمرا عسى نحوها يلوى الزمان مطيتي وأشهد بعد الكسر من نيلها جبرا لقد كان لى فيها معاهـــد لذة تقضت وأبقت بعدها أنفسا حسرى أحن إلى تلك المعاهد كلا يجدد لى مر النسيم بها ذكرا أما والقدود المائسات بسفحها وألحاظ غادات قد امتلأت سحرا وما في رباها من قوام مهفهف علا وغلا عن أن يباع وأن يشرى لئن عاد لى ذاك السرور بأرضها وقرت عن أهواه مقلتي العبرى لأعتنة رن اللهو في عرصاتها وأسجد في محراب لذتها شكرا رعى الله مرعاها وحيا رياضها وصب على أرجائها المزن والقطرا فلله ما أحلى ولله ما أمرا يذكرنى ريح الصبا لذة الصبا بروضتها الغنا وقد تنفع الذكرى على نيلها شوقاً أصب مدامعي وأصبو إلى غدران روضتها الغرا وألبسها من بعده حلة خضرا وصافح أغصان الرياض فأصبحت تمد له كفاً وتهدى له زهراً وأودع في أجفان منتزهاتها نسيما إذا وافاه ذوعـــــلة يبرأ إذا حذرتني بلدة عن تشوق إلى نيل مصر كان تحذيرها إغرا

منازل فيها للقلوب منازه كساها مديد النيل ثوبآ معصفرا وإن حدثوني عن فرات ودجلة وجدت حديث النيل أحلى إذا مرا ملوك على التحقيق ليس لغيرهم سوى الاسم وانظرهم تجدهم به أحرى.

سأعرض عن ذكر البلاد وأهلها وأروى بماء النيل مهيجتي الحرا وكم لى إلى مجرى الخليج التفاتة يسيل بها دمعي على ذلك المجرى جدَّاول كالحيَّات يلتف بعضها وأست ترى بطنا واست ترى ظهرا وكم قلت للقلب الولوع بذكرها تصبر فقال القلب لم أستطع صبرا أما والهوى العذري والعصبة التي أقام لها العشاق في فنهم عذرا لئن كنت مشغوفاً عصر فليس لى بها حاجة إلالقاء بنى الزهرا أجل بنى الدنيا وأشرف أهلها وأنداهمو كفآ وأعلاهمو قدرا همو القوم إن قابلت نور وجوههم رأيت وجوها تخجل الشمس والبدرا وإن سمعت أذناك حسن صنعيهم وجئت حماهم صدق الخبر الخبرا لهم أوجه نور النبوة زانها بلطف سرى فيهم فسبحان من أسرى. هُمُو النَّمَةُ العَظْمَى لِأَمَّةَ جِدَهُم فَيَا فُوزَ مِنْ كَانُوا لَهُ فَي غَدُّ ذَخُرًا إذا فاخرتهم عصبة قرشية فجدهم المختار حسبهمو فخرا

#### ٥ المسلاحي

قال يمدح شيخه شمس الدين الحفني:

إلى بظلك مستجير فلقد أضر بها المسير. ما استأنس الظبي النفور ث ينـام راعيه الغيــور وأمط ستائره فذلك حين تنفتح الخمدور عهد تضن به الصدور عيونهن فهرن حور ح بوجهها القمن للنير ب فيخجل الغصن النضير

مل بی فقد وقد الهیجیر وأرح مطيك ياسمير هذا الحمى فارصد إذا واطرقكناس الغيدحي واسأل من الظبيات عن واحفظ فؤادك أن تصيب من كل غانيــة يلو تختـال في مرح الشبا

تسمى فتقمدها روا دفها وتنهضها الخصور سكرى رأت كسر القلو ب فصار ناظرها الكسير فعلت بسحر جفونها ماليس تفعله الخمدور خنثت معاطف قدها لكن لواحظها ذكور الله أُكبر من نشا ﴿ جَفُونَهَا وَبُهَا فَتُورُ يا صاح إن جزت الخيا م وللظماء مها ظهور قل للبخيلة بالزيا رة ما لطيفك لا يزور لم أنس إذ وافي البشير يلوح في فمــه السرور إذ أقبلت ريح القبو ل بها وأدبرت الدبور فضميتها ويمهجتي من حر أشواق سمير شر بأنفاسي يطمير روض تعلق بالمج رة مرن جوانبه نهور تبدو به زهر الزهو ر لأنه فلك يدور ضحكت ثغور زهوره فبكي لها النوء المطير وحنت نواعره وحنت وهي مرخ غيظ تفور ذكرتقديم عهودها فأنهل مدمعها النمير ياطيب أنفاس الربي ع ففي تنفسها عبير والجُــو مجمرة علي لها من ضبابتها بخور وافت به رود بأسراری لها طرف خبیر وسعت على طرق الجدا ول والنسيم لها سفير وطروس قامتها علي ها من ضفائرها سطور ر وحس مانقل الغدير ل قد تبلج فیمه نور

فتعوذت بالروض من يا طيب ما على الشعو ما ذاك إلا فرع ليــ والورق ساجعة لهما من كل ناحيـة سمـير

عجاء تعرب عن ضا ثرنا وليس لها ضمير والريخ تعتنق الغصو ن بها فتعتبق الزهور وبدت شموس الراح تم ملها الكواكبوالبدور فقضيت منها ماقضي ت وكان لى ولها أمور هذا كلامي الحلو أهد "نه إلى فمي الثغـور وضممتها عند الودا ع وكل أنفاسي زفير وبكت عيون السح بحين تساقطالدمع الغزير نحنيا معيا فتجلت ال أغصان منا والنحور وسرت وقد لاقي ت منها مايطيشلهالصبور صبری وما لاقیت إذ رضیت به کل یسیر رعيا لذياك الحمى والطرف مبتهج قرير قد لج بالقلب الغرو روذلك الطرف الغرير ومهور أيام الصبا من دونها العيش المرير أنى يروح العمر وال أيام تنهب والشهور کم أنجد الساری وکم تهم الهموم به ثغور من لى بدهر لا يسا عدد فاليسير به عسير أُرجِو انتصافا من زما ف صار عادله يجور . وحوادث قد آن في كبدى لأسهمها خطور لكن بجاه إمام هذا العصر لى فيها نصير مولى ترفع قدره فله أناملنا تشير ملاً النواظر منه إج لالا وليس له نظير وحماه ينفك الأسي ربه ويستغنى الفقاير وندى أياديه شهير والقليسل به كثير

ب ولا يقوم بها الشكور ة لأنه علم منسير طالت لخدمتك القوا في والزمان بها قصير وجرت لنحو حمالة آ مالى وأنت بها جدير فهمى لرفعتها قصور رف إن ناقدها بصير

منن تذل لها الرقا یامن به تهدی السرا وقصور مدحك ليسفى خذها على شرف الصيا

#### وقال:

اسقنا من يديك قهوة بن وأدرها ممزوجة برضابك لاتحكم سوى كئوسك فينا أنت كف، ونحن من خطابك

وقال:

بالأشرفية شادن ظي الكناس له الفدا يهدى السراة جبينه فبينه صبح الهدى في عطفه هيف الصبا وباحظه سبل الردى لولا الحياء وما أرا قب من مراقبة العدا لتساقطت بخدوده قبلي مساقطة الندى

### ٣ - شيانة المتوفى سنة ١٢٠٠

### ترجم له الجبرتي فقال:

هو الفاضل النبيه ، اللوذعي الذكي ، المفوه الناظم الماثر ؛ الشاعر اللبيب الشيخ محمدالمعروف بشبانة . كان من نوادر الوقت . اشتغل بالمعقول : وحضر على أشياخ العصر فأنجب. ونظم الشعر وأجاد القوافى •وداعب أهل عصره من الشعراء ، واشتهر بينهم وأذعنوا لفضله . إلا أن سليقته في الهجو أجود منه في المدح . ومن قوله يهيجو السيد طه البططي :

يا سديد الآراء حاشا للجد أنت فيه من أهمل الناس يسلم

إن طه في ثوب لؤم ومنه. بكنار الخسران قبحا تعمم فلهذا يقول من قسد رآه ربنا اصرف عنا عذاب جهنم يا أديبا كالعير يحمل كتبا من سبيل وقف ودشت مخرم قد أبدت الموقوف شطباً ومحواً فلهذا يا شاطب الوقف ترجم والذى قد سطا بنظم الأهاجى عرضه بالقبيح والذم يشتم لكن العفو عن ذنوبك أولى ولعين إلف تقال وتكرم.

وقال من قصيدة في مدح شيخ السادات محمد أبي الأنوار:

الغيث في خجل يذم عمامه من شك في ذا حجه إسلامه ومن انثنى أوزاغ عن ساداتنا كفيه من داعى الهدى إرغامه أينًا على والخبير بمدحهم في محكم التنزيل دل كلامه هم صفوة الله التي في نوعناً زهر بنفح الطيب ساد ثمامه وبتيجة السادات درة عقدهم وعد بدء له وختامه شمس بها أفق السعادة أشرقت والكون طرا قد أزيل ظلامه هو فارس التوحيد حامى حصنه من مشرك باغ يزيد خصامه بأدلة التوحيد يقطع رأيه وعايه مغلوباً تعود سهامه عذرى ومثلى في مديحك قاصر طفل صغير ما عداه فطامه قد أُعجِز البلغاء كنه مديحكم والشعر ماوفي وحار هامه الكننى أرجو عدحى دعوة عن تشرف بالحديث لثامه أأخاف دهرا قد أساء عشيرتي ومحمد قد عمهم إنعامه ؟ يأكعبة السادات ناظم عقدها عبد إليكم والثناء غلامه

الأوحد المولى الذى بنواله مجد الأئمة والأماجد كلهم شييخ مسن كاد يقضى نحبه لعناد دهر ساءه أوهامه

وهلال عيد الفطر قال محمد منه استعرت البدر وهو تمامه

#### وقال يمدحه:

العالم الحبر الهمام أبو الهدى شمس الشريعة والعلاء محمد مولى إذا نزل الأفاضل عنده

### وقال عمدحه :

لبني الوفا في الـكون أعلى رتبة ورثوا السيادة عن على جدهم هذا هو النسب الذي يعلو على كالشمس فى أفق السماء ونورها نرجو ونأمل فى المعاد شفاعة من جاءهم يرجو الأمان بجاههم لوجودهم فى مضر أوفى نعمة من مثلهم والعلم ميراث لهم

بمحمد يدعى ونجل شبانة وبقيع مكة كان فيه حمامه مولای شهر الصوم سافر شاکراً یثنی علیکم للغفور قیامه ومنازل الأشراف منها رحلة - حملت عليه للمسير خيامه

للحق والتقريب للخلاق من ساد بالحظوى من الرزاق ظفروا بأخذ العهد والميثاق شرف على لا يقاس علاؤه بعلاء مولى ساد في الآفاق مجد له فوق الثريا رفعة وأساسه متأصل الأعماق فنتام عقد المجد من ساداتنا قطب له الله المهيمن واقى مولای بشری المید بهجة ذاتكم بدر الكال بدا بغیر محاق تحيا إلى أمثاله في نعمة ممزوجة بمكارم الأخلاق

بعد النبى وصحبه الأخيار باب المدينة قاتل الكفار كيوان والبدر المنير السارى نفع الأنام وبهجة الأبصار منهم وغوثا من عذاب النار فهمو الخيار بنو الخيار وجدهم فخر العلاء وأصل كل فخار سلمت عقيدته من الأوزار عمت على البلدان والأمصار كالجد حيدرة الرضى الكرار

## ٧ \_ الصبان

قال عدح شيخ السادات:

بعبير سرك تعبق الأقطار . وبنور وجهك تشرق الأمصار وبيمن طلعتك السعيدة طالعاً يصفو الزمان وترحل الأكدار وبجود راحتك الشريفة أخصبت للعالمين منهازل وذيار وإلى حمى حرم سما بك مجلس تسعى العفاة وتهرع الزوار وبذكر مالك من علا ومناقب تحدوا الحداة وتسجع الأطيار يادرة الدنيا وغرة وجهها ومنار أهليها إذا مآ احتاروا يا قطب دائرة الوجود وعارفا بشذا تقاه تهبط الأسرار يا روض أزهار العلوم وجهبذا سجدت لتحقيقاته الأحبار يا شمس أفلاك الكمال وسيدا دانت له الأبرار والفجار يهنيك ما أولاك ربك من علا دهشت لبعض صغارها الافكار قد أفرغ المولى عليك مواهباً لا عد يحصيها ولا معيار وعلى بنى العصر اصطفاك لرتبة تركت قلوب عداك فيها النار سبحان من يعطى بلاحصر ومن يختص بالأسرار من يختار وله المحامد حيث أسمدنا عن . شرفت به الأنجاد والأغوار السيد السند الهام المجتى صدر الصدور المنتقى المختار الجوهر الفرد الذي لم تشتمل أبدا على أمثاله الأعصار العروة الوثقي لمعتصم به الآية الكبرى لمن يحتار تاج الأماثل عين أعيان الورى غيث الساحة سيبها للدرار كنز الحقيقة بيتها المعمور من بجلاله تستنزل الأمطار ملك له أهل المعالى دولة وإليه فيهم بالبنان يشار وأغر تقصده العفاة فتنثنى والكل حماد له شكار

وعمل ســــــيرا لطيب سرائر في الخافقين سمت له أذكار أبناء من سجدت له الأشجار من نوره تتولد الأنوار من ذلك الوجه المضيء نهار وإذا تجملي تنجلي الأبصار نعم للغيث وحبذا النصار كرمًا فليس له لديه قرار أخنى عليها دهرنا الغمدار أنسى أناس المصردَكري حاتم ينسى الغدير إذا ترى الأنهار فبيحار جود سواه قطر عنده والقطر منه لدى سواه بحار هو الأحبة رحمة وعلى العدى أسد الإله وسيف\_ ه البثار ولمن يعاديه ردى وصغمار فنما به شرف لها وفخار وأعزها منسه تقي ومعارف ومكارم وسكينة ووقار عدنا ونار لظى لها الكفار قد طاب منه محتد ونجيار قصب السباق السادة الأطهار ن السأمحون الكمل الأبرار ئق من بهم تتشرف الأعصار القادة الأعجاد من جداهمي المصطنى وعلى الكرار قوم همو بركات مصر وروحها وهمو بأوج سمائها أقمار وهمو ملاذ أناسها ومعاذهم وهمو حماة القطر والأنصار بحياهمو ارم الخطب عنك فإنما للخطب آل المصطفى الأخيار فهمو الحماة لمحتم ولمنتم وهمو الكاة إذاالأعادي جاروا

وابن الكرامالشممن آلالوة كناه مولاه أبا الأنوار إذ ما جاء ليــل الخطب إلا رده تتروح الأرواح إن ذكر اسمه وإذا تقاعدت الحماة وجدته لا عيب فيه سوى قلاه لماله لمحكارم الأخلاق أحيا بعد ما لمحبيه منيه ندى وكرامة ولاه مولاه خلافة آله بعلاه آمنا فن يؤمن ينــل ورث المفاخر سيدا عن سيد أصل العلا فرعالألىسبقواإلى التائبون المابدون الحامدو أهل الحقائق والدقائق والرقا

وهمو الشموس ومن سواهم ظلمة وهمو الملوك وغيرهم أنفار والمجد فيهم ملكهم وإذا ترى في غيرهم مجدا فذاك معار والناس بالرتب العلية فحرهم ولها بأبناء الرسول فخار ومواهب ما إن لها إنكار ماذا يقول المادحون وفضلهم نطقت به الآيات والأخبار رجسا وطهرهم فهم أطهار وودادهم فرض وحبهمو به تمحى الذنوب وتغفر الأوزار بمديحهم يكسى القصيد محاسنا وبذكرهم تتزين الأشعار لله وهو المآجد الغفار لرحابهم فزعى إذا خطب دهى ولبابهم قرعى إذا أحتار وهمو يسارى إن عرا إعسار طاشت لهول الموقف الأفكار من حله ما مسه إضرار تر مشهدا سطعت به الأنوار وسعت إليها بالصفا الزوار تمجنى بها للوافد الأثمار أروته من ديم الرضا أمطار هو للأمان والأماني دار ما شاب صفو زلاله أكدار حظيت برشف كئوسها الأبرار وفدافدا لهمو بهن مزار عذبت بها الأوراد والأذكار تكسى بها حلل الرضا الحضار ومواسما تجنى بها الأسرار

منح من الوهاب عز مقامها الله في القرآن أذهب عنهمو إنى بهم وبجذهم متوسل وهمو يميني إن بطشت بصائل وبحبهم أرجو النجاة غدا إذا عج بالمطي على حمى حرم لهم عرج على سفح المقطم نحوهم هو کمیة طافت به أهل النهبی هو جنة مما يخاف وجنة هو روض أُنس باسم الأزهار قد هو المواهب والمناصب موطن هو مورد يشني الغليل ومنهل هو مانة قدسية الصهباء قد الله أكبر ما أجل رحابهم وموالدا لهمو زهت بمجالس يا حسنهن موالدا ومجالسا یا حسنهن مواردا ومواکبا

أيجلى بواردها عرائس أنسهم وعليه أقداح السرور تدار فهلم عشاق الفلاح لحضرة في القرب منها تنفق الأعمار وعلى العيون اسعوا إليها فهي من أجدى وأجدر ما إليه يسار وقفوا لديهم خاضمين تشاهدوا لا تستوى بالرؤية الأخبار مر خليفة جادت به الأقدار مجلى حقائقهم ومظهر سرهم من قدموه لشأنهم واختاروا يا دانيا لرحابه أبشر فقد قربت لك الأوطان والأوطار أنخ المطي ببابه واعكف على أعتابه فبه يعز الجار وادخل حماه ومرغن بتربه وجها فذلك إن عقلت فخار واشهد هناك فوائحا قدسية ولوائحا رقصت لها الحضار وارتح وطب واربح بأرض قدست بذلت عليها الأنفس التجار ربحت تجارة مادح علياءه وسواه عندى المدح فيه جبار طب واهن بالرتب التي أوتيتها عن بعضها أيدى الحسود قصار طب واهن بالشيم التي بمديحها يتشرف النظام والنثار مدح ولذ البسط والإكثار قرت بها لأحبة أبصار هل تستوى الظلمات والأنوار كفوا تقولكم فليس بواصل لليث من نبح الكلاب ضرار لا تطمعوا أن تدركوا شأوا له قد شط عنكم يا عداة مزار ماكل ماحوت الرياض ثمار يا صفوة الرحمن من أقرانه يا من له نعم على غزار قد طابق الإسرار منه جهار عرفت بذاك أكابر وصغار إبى بحدك أستجير من الجفا والستجير عثل ذاك يجار

وتوسلوا بهمو بخير ابن وخي طب واهن بالمنح التي فيها حلت طب واهن بالمجد الأثيل ورفعة · یا حسدا زعموا. استواءهمو به إن غر بعضا أنه من آله هذا صديق مخلص لك وده هذا حسيب منتم لك في الورى

عودتنى الإقبال أجمعه فلا تخلف فأنت ابن الوفا المختار ئد هكذا قد قالت الأخبار لئن اقتضى الإدبار تقصيري فجو دك مانع ينني به الإدبار أو جاء كذاب إليك بفرية فعليه حسبي الواحد القهار إن مسنى ضيم ولى بك علقة فوحق جاهك إن ذلك عار حللا بها تنكى العدا الأشرار يا ابن النبي وسيد السادات يا من طرزت عديحه الأسفار خذها إليك فريدة في فنها من حسنها الدر النضير يغار يصبو الأديب لها ويطرب عندها فكأنها صرف المدام يدار طالت ولكن بالبدائع طولها فلذاك لا ملل ولا إضجار ولها بفرط قصورها إقرار أن الكريم مسامح غفار لا درهم عندى ولا دينار من شر ما تجرى به الأقدار يارب أقرر عينه بابن له يبقى لكي تبقى به الآثار مزن بكت فتبسمت أزهار أو صبك الصبان قال مؤرخا نجل الوفا فاحت به الأسرار

وعوائد السادات سادات العوا فاعطف وجد واخلع على من الرضا جاءتك ، سابلة قناع حيائها لكنها ترجو القبول لعلمها فاقبل وأقبل وارضوارع فذا ألمنى لازلت محفوظ الجناں محصنا وامحق جميع عداه حتى لا يرى منهم على وجه الثرى ديار بنبينا المختار أشرف مرسل وأجل من شدت له الأكوار أو هز أغصان الربا من الصبا أو غردت في أيكها الأطيار والآل والأصحاب والأتباع ما

# ٨ - قاسم بن عطاء الله

قال من مزدوجة طويلة يمدح الأميركتخدا رضوان:

بكرت يوما والهوى مطيعى أرض الربي في زمن إلربيع

إذا بها فی زخرف بدیع تزهو بثوب سندس وسیع فی حسن وصفها استمع ما أبدی

بكت بدمع الطل عين النرجس فأضحكت تغرالا قاح الألعس والورد يزهو باحرار الملبس مفتتحا أطواقه في المجلس قد أرج الروض بنشر الند

روض به ماء الحياة جارى خضر النبات منه بالجوارى فيه خيال الورد باحمرار يرى له فى الماء زند وارى وعجب فى الماء قدح الزند

حديقة بها السرور محدق جدولها مسلسل منطلق في جوها نجم الزهور مشرق وبانها طورا يميل ويسرق من وجنة الماء احمرار الورد

أما ترى الدر بدا المحدق كلل تيجان رءوس الورق وقد حكها النهر بظل الزنبق خد الساء مورد بالشفق كلاها بالورد زاهى الخد

لما حكى الغدير للسماء لاح به السماك فى ضياء، من فوقه صارت يد الهـواء تنسج للصيـد شباك المـاء، بدقة لم تستطعها الأيدى

شباك در أو لجين تنسج لجوهر الألباب فيها فرج بها شعاع الشمس حين يبهج بعسجد ترى اللجين يمزج للبخطف الأبصار عندالنقد

نجائب السحب بجند الودق أرسلها الغرب لحرب الشرق (م ٢٢ – الآدب المصرى)

لنحوه تراسلت بالسبق وكلما سلت سيوف البرق يصهل في الفلك جواد الرعد

وحوصرت شمس الضحى بالأفق بعسكر سد جميع الطرق وبالدما غط قميص الشفق وانفلقت هام الدجبي بالفلق ومنه سد كسرها بدند

وابتهج الشرق على الظاماء بالصبح صاحب اليد البيضاء أخرجها من حلة الدجاء من غير سوء قد بدت الرائى لحو آية الدجى المسود

وقد بدا الصبح وللجو صعد وأصبحت قضب الرياض في ميد متلئات البرد من در البرد وكل يابس غدا رطب الجسد وفتحت عين الزهور الرمد

باكر صبوح روضة الزهور فأبرك الأشياء في البكور ورد على اللذات والسرور واترك هوى وساوس الصدور فنهل اللذات عذب المورد

ما أحسن الصبوح فى الصباح والسكر فى روض الربى يا صاح على خدود الورد والتفاح والريح تدنى مبسم الأقاح للثم هاتيك الخدود الورد

والورق مذ غنت على العيدان بلين قد ماس غصر البان والآس فوق وجنة النمان من ذا رأى الجنة في النيران

عجب للتأليف بين الضد

وانظر إلى تلهب الشقيق غيظا على نيلوفر غريق

يومى لبنت الكرم بالتعنيق ومل إلى الرمان بالتحقيق تراه في صدر الربي كالمهد

أكرم ببنت الكرم والدوالى من الهموم غرسها دوالى بها يطوف مخجل الغزال كالشمس تجلى فى يد الهلال بكأسها فى أفق حان السعد

لله ماأبهى وما أسناها فى كأسها كالشمس فى مرآها السعى بها البدر وقد أدناها من شفتيه للعس ما أحلاها إذ مزجت مر ريقه بالشهد

شعاعها سطا على الندمان ساوى شجاع العقل بالجبان ومالت الحمراء في الميدان بين صفوف صحبة القنان كأنها من الدما في برد

مليكة لطيفــة المزاج تختال في برد من الديباج على جواد أشهب الزجاج ببهجة احمرارها الوهاج تحكى خدود قاتلى بالصد

لاتنكروا بعد الحيجا جنوني تهتكي من ذلك المصون وحدثوا إن تصفوا شجوتي به عن البحر وعن عيوني بدمها لم تطف نار وجدي

أبحته قلبى وجفنى سكنا لما أرانى منه وجها حسنا وطرفه الســـاحر لما أن رنا بسحره كليم قلبى فتنـــا ولم يجد عن طوعه من بد

جاء الربيع والزمان اعتدلا وألبس الغصن من الزهر حلا والطير ضمنت غناها مثلا إنشادها مولى لقد حاز العلا للكتخدا رضوان رب المحد

أمير مجد أوحد الزمان يفوق معنا كامـــل المعانى

لو شام برق سيفه المياني عنتر في ألف من الشجعان. قال اللقا في الحشر ياابن ودي

تراه للاُحباب فاق الوالدا وللعدا مجــــــادلا مجالدا أرجوه يحيا في السرور خالدا في الجود أغنى طارفا وتالدا وكل منسوب له فی الود

لآل الوفاكل الفضائل تنسب هم ليس إلا منهمو الفضل يكسب ملوك البرايا منهمو الجود ترتجبي ومنجودهم نرجو الملوك وترغب ألا إن حزب الله حزب عمد ومن ذا لحزب الله في الخلق يغلب أبوهم على ليث كل ملمة ومنعارض الأشبال لاشك يعطب ولو كان يلني للنبيين وارث فليس لهم إلا همو من يعصب رحاب على لايضاهيه مرحب بدور التقيفي الـكون آلبني الوقا وأنت بإسعاد لأنوارهم أب كواكبشمس الدين أنت بأفقهم وليسيضاهي بهجةالشمسكوكب إذا فضلوا بالسبق عنك فما أتى أخيراسوى المولى إذا سار، وكب وعادة فرسان الرجال تقدم فما نرتمجي إلا الكرام تعقب كما آخر الأنباء جاء مجل وأشرافنا من نسله تتشعب تدوم وتبقي في السرور معمرا إليك عمارات السعادة تنسب فأنت على التقوى تؤسس مسجدا به حرم من زاره ليس يرهب لنا الأمن فيه من متاعب دهرنا فمن حل في جناته ليس يتعب له لىنات كالـكواعب أسفرت لها باحمرار النقش خد مذهب جميع العلا وقف عليه مخلد وفيه لنا جارى الثواب مرتب عناصره طابت بأ كرم سادة ففيه إلى كل الطباع تحبب.

وقال يمدح شيخ السادات : أقول لمن ضاهى وسيع رحابهم

أرى علماً جارا لهم وأظنه تطاول أعلاه ليبلغ شأوهم تلوح الثنايا منه باسمة لهم وقد حل منخوف الوقو دبقر بهم أيا حرما نهوى بأفئدة له على عرفات القرب هلى وقفة إليك أباالأنو ارأهدى قصيدة معان يعاديها الحسود وينثنى تراوع من عادى و تبدى فصاحة رقاق حو اشيها نسيجة وحدها إذا رضى المولى بمدح محمد عرائس لا ترضى بغيرك ماهرا بمدحك رقياها ومدح بنى الوفا عدما منك القبول فحبذا

و إلا فقد عادت على اللحظ تعتب وطواف بركنه واستلام في وفاء للأولياء ختام وأرى حبكم هو الإسلام لاتضاهي ساداتها الخدام فهو فينا لفضلكم إعلام بالذي عنه تعجز الأقلام

تتساوى الليــوث والآرام

فالليمالي تضيء والأيام

بأقطابهم قالوا عليه المقطب

فقىال السها قصر لأنى أقسرب

ومن ظله جفن البقاع مهدب

فمن جاور السادات ليس يعذب

فنرزق أثمار السرور ونوهب

ومن زمزم الإنعامهل لى مشرب

مؤدبة قـــد قالها متــأدب

على مثلها أحشاؤه تتلهب

بألفاظها فهى الفصيح وثعلب

بحسن صنيع للوشاة تكذب

على فــدع كل الخــلائق تغضب

يؤم بأرباب البديع ويخطب

ومن حقها إن شئت بالتبر تكتب

#### وقال بمدحه:

حرم فيه للملائك أمن خاتم الرسل جده وبهذا آل طه ذخيرتي المدح فيهم أتم سادة الورى ولعمرى مدداً فأما إلا المودة يتلى مد مدحتم في لوح كل وجود . وأبو الأنوار الذي بحاه . أفق العرز مشرق بسناه .

#### وقال يمدحه:

نجل الإمام الذي مولاه كرمسه آل الوفاء على الدنيا لهم شرف أهل الولاية أغصان بروضتها وللمفرد القطب شمس الدين سيدهم من الذين إله العررش طهرهم ياسيدا حاز أنواع الكال فمن هنئت مولاي فالعام السعيد أتى والسعد ناداك والبشري تؤرخه

#### وقال يمدحه:

فى أبرك الأنوار دمت سعيدا وحباك بالعمر الطويل وبالهنا قد حزت بالخلفاء آل محمد كن واثقا بالله معتصا به فالناس بالتحميد شرف قدرها لولا انحصار الملك فيدكم لم تكن آل الوفا إنى بكم وبجدكم كم صغت فيكم من قلائد فكرة حبى لكم ولجدكم ياسادتي

### وقال يمدحه:

لمصر عادت بك الأيام مقبلة ياسيـــد للورى أضحت مكارمـه

وماله أحد في فضله جاري وهم أعز الورى جاها وأنصارا وهم يلوحون للأغصان أزهارا وسعده فاق بالإشراق أهارا حاز الفخار وأحيا منه آثارا ومن أحبهمو لن يدخل النارا أراد حصر نداه زاد إحصارا مبشرا أن وقت الصفو قد زارا بالنصر تزداد إسمادا وأنوارا

ویدوم وقتیك بالمسرة عیدا وأدام حظیك وافرا ومدیدا قربا وایس الفضل منیك بعیدا فی عصرك المأمون دمت رشیدا والله باسمیك شرف التحمیدا فی بابیم کل المیلوك عبیدا أرجو لاوقات الهنا تجدیدا تأبی لغیر جنابیم تقلیدا حسبی ولا أبغی علیه مزیدا

لكنها بسوى الأفراح لم تمـد كالقطر والبحر إحسانا بلا عـدد.

توفيق ربك لابالوفق والرصد عن الأنام الذي أسياف سطوته لها قاوب العدا من جملة الغمد مكرم الوجه ذي العزم الذي عجبت منه الملائك في بدر وفي أحد كن واثقا بنوال الله مكتفيا ياخيير معتصم بالله مرتشد عجبة لقلوب الناس مطلقها أنت الصنى ومن عاداك في الصفد قديمة الفضل تروى المجــدعن أدد تحرير فكرك في إتحاف بهجتها يريك جوهرة جاءتك بالزبد أقسمت بالشمس من لألاء عزتها مامثلها حرم للأمن في البلد ومن رآها وقطب العصر حل مِها بخالها أشرقت كالشمس بالأسد من منهل العلم والإفضال واردة ومثل رونقها فى الدهر لم يرد دعائم الحفظ تغنيها عرب العمد وماؤها كوثر أحلي من الشهد سماء عجد بشمس الدين مشرقة على إمام بفعل الخير عجتهد تزهو بمصباح سر منه متقد راقت بها لبنات كاللجين بدت تصفو دنانير خديها لمنتقد ملونات حلى من نقشها جدد دامت حياتك يامولاي في أبد تهن وابق ولح في عزة وزد كان السرور مها باسم الإله بدى دامت به كعبة للرفد والرشد يحل منها محل الروح في الجسد

أنشأت قاعة أنوار مشيدة على عماد النَّقي والدين قأمُّــة جناتها تحتها الأنهار جارية مشكاة نور على نور زجاجتهـا تحكى الكواعب حسناوهي لابسة أنت السميد بإذن الله في أزل سدوارقوا نعموحز بشرىمؤرخة لما علا الجد بالتسليم قد ختمت لقاعة المجد إسعاد بمنشئها لها السرور به والحفظ يصحبه

#### ومن مو شحاته:

مالمن أسباني \* ثاني \* في ملاح العصر ساحر الأجفان \* جاني \* بالجفا والهجر

فانی \* وهو بی لا یدری \* أنا منه عاني دور \* يبدى \* نزهة الأرواح مالخديد الوردى \* يهدى \* جنة الأرواح وبخال ندى \* عندى \* جالب الأفراح ولماه الشهدى \* مانى \* من شذاه سكرى ثغره المرجانى دور عند أهل المجد منهل الأسرار \* \* جارى زندهم بالسعد \* \* وارى سادتى الأبرار \* قانى \* ذو العلا والنصر وأبو الأنوار وقال .

حبيب بالذى ورد شقائق خدك التبرى وثنى قدك المفرد بخمرة ثغرك الدرى ومنك الجفن قد سود على هاروت بالسحر أدر كأس الطلا واغنم زمان الفوز بالرضوان وقال.

مليك أوحد العصر وفى صادق الوعد بدا فى طلعة البدر وهيبة طلعة الأسد صديق العدز والنصر حليف الجود والمجد لهذا ترجم الأعجم عدح الكتخدا رضوان

### مالخشاب

#### قال متغزلا:

ودع المذول بجهله يلحاني بين الرياض تزف والعيدان شفق الصباح إذا بدا الفجران في الخد نار فؤادي الولمان قر يلوح على غصين البـان من خمر فيه وراحة السكران ما لاح يوما يختــنى القمران بين الظبا وعوامل المران يوم الوغى من أسهم وسنان وسهام لحظ عيــونه سيان كحسامه في غهب الميدان هندی لحظ صائل بیان سمر اللدان جداول الأغصان

أدر السلاف على صدى الألحان واستحل بكر الراح في ظل الربي شمس لها من فوق خد مديرٌها نور ولكن من سنا لألائها نار لها في وجنتيه .وكفه لهب به أعشــو إلى النيران .من كف معتدل القوام كأنه نشوان من سكر الشباب يهزه ومهفهف ماء الحياة بوجهه بروى بهي شقائق النعمان وافي فعاتبني على وصلى النوى والشوق يضرم ناره بجناني فأجبته والوجد يجرى عبرتى ويكاد يجبس عند ذاك لسانى يا أبها الرشأ الذي ألحاظــه إن أومأت فتـكت بغير تواني أبسحر بابل قد كحلت سوادها حتى غدت فتاكة الأجفال؟ يا مخجل الغصن القويم ومن إذا كيف اللقاء وأسد قومك غابها وكماة آلك نارهم ما كسروا من كل ماضي العزم حد سيوفه ليث العرين له تلفت جؤذر يفتر عن در وعن مرجان متلاً ليء تحت الشعور جبينــه . عربى لفظ أعجمى المنتمى غصب النجوم فصاغهن أسنة وبفيه نظمها عقود جمان ولديه بيض المشرفية حولها

تنشى سوابقهم سحائب عثير تهمى بوارقه النجيع القانى خرص الرماح فإن يطف بلطائف فله تكلم ألسن الخرصان صيد حموك بكل سهم موتر سهم القسى وجفنه الوسنان وعويذلى حسدا عليك ولأئمى يتناجيان بالاثم والعدوان فاقبل فدتك النفس عذرى إنه ولقد أقول لعاذلي ألا اكففا جئت الهوى من بابه فدعاني

ولقد يمدح شيخ السادات محمد أبا الأنوار:

وهن أحد من بعض الصفاح كمون الحتف في لدن الرماح ؟ يصيد ليوث آجام البطاح ومن علق الهوى يلتى هوانا ومن يغتر بالغرر الصباح ومعسول الرضاب شهى فيه يجول به السلاف على الأقاح قوتهم القد مهضوم الوشاح حشاى لوقعها دامى الجراح عقود النجم في شفق الصباح كأن بغنجها أقداح راح إلى هذيان أقوال اللواحي ودون مزاره حمر المنايا وبيض الهند ماضية السلاح وشهب رماح آساد الكفاح إليه لعاد مقصوص الجناح ضرام النار في خفق الرياح وفی مولی الوری راق امتداحی سليل الأكرمين أخو السماح رفيع القدر بدر سنا الفلاح

كضياء وجهك واضح التبيان

ولعت بسود أجفان الملاح وشاقتك القدود ألست تدرى حذار ظبا الكناس فثم ريم أسيل الخد درى الثنايا يصول من اللحاظ بممرضات إذا ما افتر مبسمه أرانا رشــا أحــداقه عبثت بلبي ألام على هواه ولست أصغى ببرق فرندها يحمى حمــاه فلو نسر السماء أراد يدنو توقد وجنتيـه له بقلبي وفیه تغزلی قد رق معنی أبو الأنوار وابن الطهر طه فريد العصر أوحده علاه

مطاع لو أشار إلى ثبير للباه بألسنة فصاح ذكى الذهن متقد لديه خفيات الضمائر في الضاح هو البدر الذي أمسى سناه لداجي الخطب بالإشراق ماحي له قلم بعلم الغيب يجرى وبالأرزاق والقدر المتاح يحاور في أنامله يمينا فيسند عن عطاء عن رباح عين تملاً الدنيا يسارا عما تسديه من رفد مباح تكاد المزن تعطرنا اللآلي. إذا منه استعرن بطون راح خلال كالرياض زها بهاها وأعطر نشرها أرج النواحي وألفاظ كثغر الغيد تزرى جواهرها بمختار الصحاح فلو مثلت لنا كانت عقودا لجيد الغادة الحسنا الرداح أصفوة أحمد إني أرجى بكم في الحشر إطلاق السراح فليس على محـب بني على وجدك في القيامة من جناح ولست بمبتغ عرضا سيفنى ليوم الحشر ادخر امتياحي فهاك عقود نظم كدت فيهما أجارى قاسما وابن الصلاحي

وقال :

ولرب ليل قد أبيت بجنحه أطوئ هضاب فدافد ووهاد متمود وطء الأسنة في الوغى متجشم في الروع هول أطراد ولكم به جبت المفاوز والسها مكحولة أجفانه بسماد

معضد دولة الختار يدعو إلى سبل الهداية والنجاح

بأغر أجرد ضامر لكنه جلد العزائم عند كل جلاد ظن السيوف جداولا وعوامل المران أغصاب النقا المياد وتراه يعرض في الأعنة مثلما صدف المشوق بالدلال البادي وكأنما صبغ الصباح أديمه ونقطته يد الدجى بمداد متقلدا عوض السيوف عزاتمي متسربلا بدل الدروع فؤادى حتى بلغت أخا السماحة والندى وابن السراة السادة الأجياد الباذلين على الثناء عليهمو ماقد حووا من طارف وتلاد

فمن ابن جعفر في الساحة عندهم وبنو بويه ومن بنو عباد ؟

وقال فى مغن يدعى مصطفى الصيرفى ، ومنشد له يدعى سليمان :

اشرب على نغمة الألحان والوتر واحاكشمس الضحي من راحة القمر واسمع غناء أبي داود تلق به أنغام داود فيها لذة العمر واصغ لمزهر ذاك الصيرفي ترى إيقاع منتقد بالنغم ذي بصر عود يمازج روحى خفق مثلته مزج النديم السلاف الصرف بالمطر لو خال معبد يوماكف ضاربه أمسى مقرا بفضل فيسه مشتهر صوت رقيق ولحن حين يعربه يأتى بما عنه تعيى طاقة البشر فلو تغنی لمیت عاد مر قدم جرت به الروح جری الماء فی الشجر مارام يحكيه في إتقانه حسن (١) إلا وجاء بقبح غير منحصر مَا قَيْسَ يُومًا بَهُ فَى فَنَهُ رَجِلَ إِلَّا كَمَا قَيْسَتَ الْحُصِبَاءُ بِالْدُرِرِ وإن تعبه العداة الحاسدون له فالعمى تَجْهِل ضوء الأَنْجِم الرّهر ورق الحمام بأعلى الدوح والشجر

لازال يرقى سماء العز ماصدحت

### ١٠ - عبد الله المنزلي

قال يمدح شيخ السادات:

مهلا أبا الأنوار مهلا لاتسمعن في الصب عذلا أسهرت جفن متم عنه حديث الحب يتلى صب له من جفنه نهر فما نهر المعلى ؟ وله فؤاد ذائب .ولواعج لم تخب أصلا

<sup>(</sup>١) هو حسن قسوة ، أحد المفنين في ذلك العصر

وله أنين زائد جنح الليالى ما استقلا دنف له في كل وق ت زفرة أعيته حملا ویری کئیبا قد جفا من حزنه ولدا وأهلا كبد له مقروحة من فكره بالنار تصلى يمسى ويصبح من جيو ش الهم مشتبها بشكلسي يا ابن الأماجد يا إما م المؤمنين فــتى وكهلا حاشا لمجدك يرتضى للمبد بعدد العز ذلا ف أرى ذليلا مضمحلا حاشًا لمجلسك المنيـ ف يكون فيه الحر ندلا حاشاك تمنيحني ضيا ، مم ترجع فيه كلا فاسمح فديتك ياكري م الناس أُخلاقا وفضلا يا قطب آل بني الوفا جيد الزمان بهم تحلي قوم لهم في المكرما تعرائس الأفضال تجلي قوم همو لى ملتجا فى كل كرب قد أظلا وهمو غياثي من صحا بالسوءمن ندري ومنلآ ادات قد نوديت أهلا فاصفح بفضلك عنذنو ، ب قدرت من قبل أن لا صفحا جميلا يستفا ض حديثه بين الأخلا ق لفد بلغت الآن سؤلا كأس التقرب منه بهلا

حاشا لمحتدك الشرير لاشك أنى فى حمى الس لأقول للقلب المشو وأكون ممن قدستى

#### وقال بمدحه :

الغياث الغياث ياابن النبي من عدو وحاسد وغبي. قعدوی یحرف القول عمدا ٬ وهو خصمی ولیس بالمرضی وحسودي الكذوب لاشك مغرى من خبيث من فتية الأموى.

عن فلان بمكره الفرضي تان عمدا وما ارعووا عن بني حسبى الله ناصرى وولى ه في عبده النصيح السوى أبعد الله هؤلاء زوالا ومساء في الضحي والعشى ليس فيهم راع لود كريم بل تدانوا بودهم للدني هو نجل السادات آل وفاء . ڪرم الله وجههم بعلي آل بيت ميرأون من الرج س بنص في المحسكم العربي ملجاً اللائذين غوث البرايا مأمن الخائفين من كل شي يا إمام التحقيق في كل فن لل يا مفيد العلوم يا ابن الوصى أنت حقا باب المدينة للعلم بم بحكم الوراثة الشرعى لا تدعني فريسة لذباب أرتووا من دم الفتي المنزلي فأجرني من هؤلاء فإني لى عهد وأنت خير وفي واجل عنى سحب الجفاء لكي يبدو نورى للباد والحضرى إنى الكوكب المضيء بنور من سناك العظيم الأنورى كنت قدما مطوى دهر ولكن أظهرتني يداك من بعد طي ماش لله أن أضام ولى عز · عظيم فى جاهك الحسنى وإليك البديع قد زف بكرا بنت فكر في حسنها والحلي ذات در من المعانى مضىء فاقبلنها بعفوك الشاملي واعف عنى عفوا يكون جميلا ناسخًا ما جنيت من كل غي فاعترافي بالذنب يوجب عفوا من كريم عن المساوى برى وصلاة على النبي دوامًا وسلام من العزيز العلى وعلى آله الكرام الموالى وصحاب ذوى المقام الجلى الغياث الغياث يا ابن النبي

والغبي البليد يبدى حديثا قدرمونى بالإنمو للزور والبم وصفوه بكل وصف ذميم ويحهم وثحهم أما يرقبون الأ ما عبيد السادات قال ارتجالا

# فهسرس

| الصفحة |    |   |   |   | الموضوع                                     |
|--------|----|---|---|---|---------------------------------------------|
| ٣      | •  |   |   | • | مقدمية مقدم                                 |
| ٨      |    |   |   |   | الباب الأول: الفصل الأول: الحالة السياسية . |
| 19     |    | ٠ |   |   | الفصل الثاني : الحالة الإجتماعية .          |
| 40     |    | • |   | • | الفصل الثالث: الحالة الفكرية                |
| ٥γ     |    | • |   | • | الباب الشانى :الفصل الأول : الشعر ومذاهبه   |
| ٧٠     | •  |   | • |   | الفصل الثاني : المدرسة البكرية .            |
| 140    |    |   | - |   | الفصل الثالث: المدرسة العلوية .             |
| 177    |    |   |   |   | الفصل الرابع : المدرسة الأميرية .           |
| 191    | •  | • |   | • | الفصل الخامس : المدرسة الشعبية .            |
| ۲۰۹    |    | • |   |   | الباب الثالث : دراسات تكميلية               |
| 4.9    | •  | • | • |   | ١ ـــ الوصف ٠٠٠ .                           |
| Y1Y    | •  |   | • | • | ٧ ـــ الغزل                                 |
| 444    | •  | • | • | • | ٣ ـــ الإخوانيات                            |
| ۲۳۱    | •  |   | • | • | ع ـــ التوسل :                              |
| 740    | •  | • | • |   | الباب الرابع: بعض مشاهير الشعراء            |
| 440    | .• | • | • |   | ۱ ــ عبدالله الشبراوى                       |
| 777    |    |   |   |   | ٧ - عبدالله الإدكاوى                        |
| 45.    | •  |   |   | ٠ | ۳ ابن الصلاحي                               |
| 727    |    | • | • |   | ع ــ قاسم بن عطاء الله المصرى               |
| 454    |    | • | • |   | o — السيريائي                               |
| 750    | •  | • | • | • | ۳ ـــ الظهورى                               |
| 757    |    | • | • |   | ٧ ـ الحشاب                                  |
|        |    |   |   |   |                                             |

| الصفحا      |    |    |   |            |        | الموضوع                                      |
|-------------|----|----|---|------------|--------|----------------------------------------------|
| 784         |    | •  | • |            |        | الباب الحامس ، النثر                         |
| 4.54        | •  | •  | • |            | •      | الفصل الأول: النَّر الفَّى                   |
| 404         | •  | ٠  | • | •          | •      | المقامات ١                                   |
| 400         | •  | •• | • | •          |        | ٢ ــ الرسائل                                 |
| 400         | •  | •  | • | •          | •      | <ul> <li>الرسائل اارسمية</li> </ul>          |
| " 4 m 8     |    | •  | • | ~■         | •      | <ul> <li>الرسائل الإخوانية</li> </ul>        |
| * 77        |    |    | • | •          |        | الفصل الثانى: النثر المرسل                   |
| -444        |    |    |   |            | •      | ١ ــ نقد المجتمع                             |
| ላፖኦ         | •  | •  | • | •          |        | ٢ — لغة التأليف                              |
|             |    |    |   |            |        | الفصل الثالث : النثر الشعبي                  |
| ~~          | •  | -  | • | ٠.         | كمتار  | الباب السادس : الفصل الأول : بعض مشاهير الـُ |
| 777         |    |    |   | •          | •      | ١ — الشهاب الحفاحي                           |
| ۲۸۰         | •  |    | • | <b>*</b> • |        | ۲ — مرعى بن يوسف الحنبلي                     |
| 7.47        | ., |    | • |            | •      | ٣ ـــ عبد البر الفيومى                       |
| <b>የ</b> ለዩ |    |    |   |            |        | الفصل الثانى : بعض مشاهير العلماء .          |
| 475         |    | •  | • | • •        |        | ١ — داود الأنطاكي .                          |
| 7,47        |    |    |   |            |        | 🕶 مرتضی الزبیسی 🔹                            |
| 794         |    | •  | • |            | •      | ۳ ـــ الصبان                                 |
| 790         |    |    |   |            |        | الفصل الثالث: المؤرخون وأصحاب السير          |
| 790         | ٠  |    |   | -•         | •      | ١ ابن إباس الحنفي .                          |
| ~444        |    | •  | * |            | •      | ٣ — أحمد بن زنبل الرمال                      |
| 491         | •  | •  | • | •          | •      | ٣ – على ابن نور الدين الحلبي                 |
| ۴           |    | •  | • | •          | •      | ٤ - عبد الباقي الإسحاقي                      |
| .4.1        | ٠  | •  | • | کری.       | ر البَ | ٥ ــ محمد بن محمدُ بن أبي السرور             |
| -m•m        | ٠. | •  | • | •          | •      | مختارات من الشعر                             |







onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

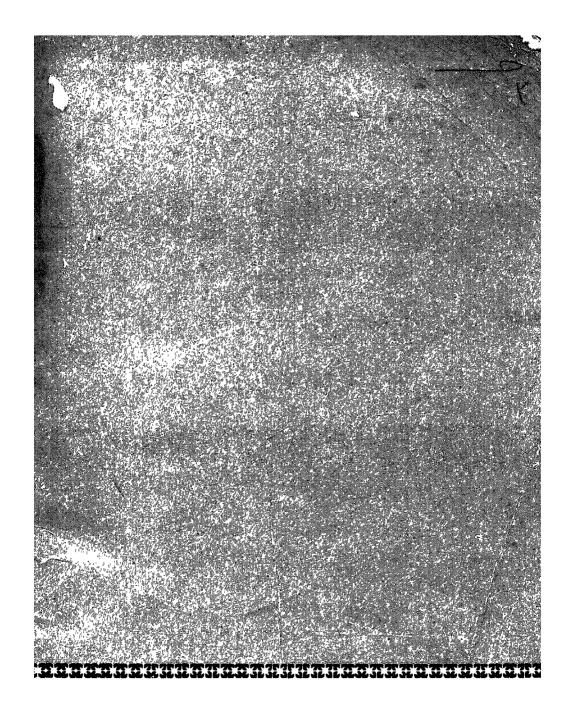

يطلب في مصهر والشرق العسربي من دارا لفرجاني - ص.ب (٢٣٨٢) صرالجدية ـ العَاهرة





